

## جامعة أفريقيا العالمية مركز البحوث والدراسات الافريقية

# الدور السوداني في تحرير إثيوبيا وإرجاع الإمبراطور هيلاسلاسي إلى عرشه p1981 - 1970

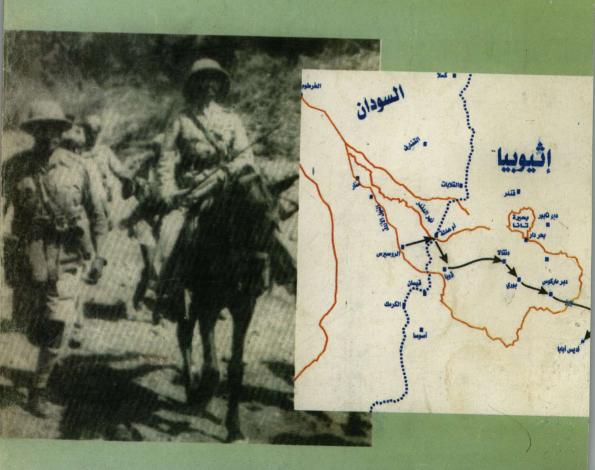

إعداد: صالح محمد علي عمر



#### **جامعة الريقيا العلمية** مركز البحوث والدراسات الإفري**قي**ة

# السنور السوداني في تعريسر إثيسوبيسا وإرجساع الإمبراطور هيلاسلاسي إلى عرشه 1935 – 1941م

رسالة لنيل درجة الماجستير في الدراسات الإفريقية

إعداد **صالح محمد على عم**ر

> إشراف : الأستاذ الدكتور حسن مكي محمد أحمد

ez Marin Burgan Burgana

#### بسم الله الرحيم فاتحة

## بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم

هذه الدراسة الممتازة والجيدة في موضوعها كانت في الأصل أطروحة لنيل درجة الماجستير في الدراسات الإفريقية وقد أوصى الممتحنون بطباعة هذه الأطروحة، ومن حسن الطالع إنها جاءت من ضمن الأبحاث المقدمة بين يدي مؤتمر (الإسلام في أفريقيا)، ولعله يبرز سؤال: ما صلة دور قوة دفاع السودان بشأن الإسلام في أفريقيا؟ والأجابه بسيطة وتكمن في ان استقلال السودان جاء نتيجة لعاملين:

- العامل الأول هو الكسب والجهاد السياسي لمؤتمر الخريجين الذي مثل ضغطاً على دولتي الحكم الثنائي بان السودانيين قد تأهلوا لنيل استقلاهم وأداره شئون بلادهم.
- ولكن لعل الأثر الأكبر يكمن لذلك في بلاء قوة دفاع السودان خلال الحرب بإثيوبيا وارتريا وهو العامل الثاني مما جعل هناك ديننا واجب السداد على الإمبراطورية البريطانية وفاءاً لجهاد قوات دفاع السودان ووفاءاً لشعارات تقرير المصير التي رفعها الحلفاء حيث وعدوا إنهم سيعطوا الشعوب المستعمرة حق تقرير مصيرها بعد الحرب العالمية الثانية. ولذلك يمكن القول بان إنجاز استقلال السودان يمثل انجازا لحركة الإسلام في أفريقيا، كما ان انجازات قوة دفاع السودان في تحرير أثيوبيا وارتريا يعتبر إسهاما إسلاميا في مناصرة شعوب مستضعفة وقعت تحت نير القبضة الإيطالية الفائسستية.

وسوءاً تم قبول هذه الأطروحة او كان هناك رأى آخر حولها، الا إنها تمثل كذلك إسهام فى بناء تاريخ السودان الاستقلال.

• ونزجى الشكر فى الختام للمهندس يوسف احمد يوسف مدير عام شركة هجليج للبترول لمساهمتة في طباعة هذا البحث

والسلام ،،،،،،،،

أد. حسن مكى محمد احمد عميد معهد الدراسات الإفريقية السبت 20 شوال 1427 الموافق 11/نوفمبر 2006م

#### بسم ألله الرحمن الرحيم

#### الشكر والتقديسر

الشكر أولاً لله رب العالمين على توفيقي في إنجاز هذا البحث،، ثم الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور /حسن مكي محمد أحمد، عميد مركز البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة أفريقية العالمية على فضله وكرمه وصبره على وتوجيهاته ومساعدته القيمة لي ،،،

كما أشكر الأستاذ الدكتور/ يوسف فضل حسن، الذي ترأس لجنة مناقشة هذا البحث وإجازته، على توجيهاته القيمة وملاحظاته الدقيقة ومراجعاته وتصويباته التي استفدت منها كثيراً، وأيضاً الشكر لعضو لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور/عبد الرحمن أحمد عثمان بجامعة أفريقيا العالمية، والشكر ممتد أيضاً لكثير من المؤسسات والأفراد بالسودان وأثيوبيا ومصر الذين قدموا لي مساعدات جمة. وفي مقدمة تلك المؤسسات، مكتبة جامعة أديس أبابا وقسم الأرشيف والوثائق بوزارة الإعلام الإثيوبية، وأسرة صحيفة العلم الإثيوبية وأسرة السفارة السودانية بأديس أبابا ، ودار الوثائق القومية بالخرطوم ، وإدارة البحوث بوزارة الخارجية السودانية، وإدارة معهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، وصحيفة الأهرام المصرية

أما الأفراد من الأخوة والأصدقاء والزملاء ، فلا أستطيع أن أوفيهم حقهم من الـشكر والتقدير ، ويصعب على أن أحصيهم أو أعدد مساعداتهم الكثيرة لـي فـى جمع المعلومات والكتب وترجمـة الوثائق وطباعة البحث وتصحيحه ، أسال الله لهـم حسن الجـزاء ،،

ولله الحمد والشكر من قبل ومن بعــــــد ،،،،

#### المحستسويسات

| فاتحة                                    | 1            |
|------------------------------------------|--------------|
| الشكر والتقدير                           | 2            |
| مستخلص عربي4                             | 4            |
| مستخلص إنجليزي                           |              |
| المقدمة                                  | 6            |
| الفصل الأول                              |              |
| حصاد معركتي عدوه وكرري                   |              |
| الفصل الثاني                             | 64           |
| الفصل الثالث                             | 100          |
| الفصل الرابعدور السودان في تحرير إثيوبيا | 129          |
| الفصل الخامس                             | 1 <b>7</b> 3 |
| الخاتمةا                                 | 19:          |
| قائمة المصادر والمراجع                   | 20           |
| الملاحق                                  | 21           |
| صور الوثائق                              | <b>Y</b> A!  |

#### مستخلص

يهدف هذا البحث إلى بناء قصة دور السودان في إعدادة الإمبراطور هيلاسلاسي إلى عرشه في عام 1941م، بعد أن أزاحه الإيطاليون عنه في الفترة من 1936 - 1941م.

ولإنجاز ذلك بدأت الدراسة بمقدمة مسحية عن السودان وإثيوبيا مطلع القرن العشرين، والتطورات المؤسسية فيهما، والمشاكل التي اكتنفت بناء الدولة الحديثة في كل منهما في ظل الوجود الاستعماري، وأطماع ومخططات القوى الكبرى الساعية لتقسيم القارة الإفريقية لمناطق نفوذ بينها.

واستعرضت الدراسة الملابسات التي اكتنفت توارث العرش الإمبراطوري بعد وفاة الإمبراطور منليك الثاني وآتى انتهت ببروز هيلاسلاسي وجلوسه على العرش، وجنور الأطماع الإيطالية في إثيوبيا، وموقف القوى الكبرى أنسذاك من غزوها واحتلالها لإثيوبيا، والأصداء العالمية لذلك، وفترة الاحتلال والمقاومة وحياة الإمبراطور بالمنفى.

كما تناولت الدراسة بشيء من التفصيل وجود المقاومة بالسودان وموقف المحكومة البريطانية من ذلك، والدور الذي اضطلع به السودانيون في دعم المقاومة واحتضان اللاجئين، واحتواء قوة دفاع السودان للخطر الإيطالي، ومساركتها في تحرير إثيوبيا وإرتريا وإرجاع الإمبراطور لعرشه.

وعدت الدراسة الآثار التي خلفتها مشاركة قوة دفاع السودان في حرب شرق إفريقيا، ودور النخبة الإثيوبية التي لجأت للسودان في مستقبل إثيوبيا، وشبكة العلاقيات والتحالفات التي نسجها الإمبراطور مع القوى السياسية السودانية خلال وجوده بالسيودان.

وانتهت الدراسة إلى أهمية الجغرافية السياسية للسودان، والإسهام الكبير للسودانيين في الحرب العالمية الثانية مما أدى لتحرير إثيوبيا ويسر لها طريق نيل الاستقلال.

#### **Abstract**

- The aim of this research is to construct the story of the Political and Military role played by the Sudan and its people in supporting and assisting The Ethiopian Emperor Haila Selasi to re-instate his throne in 1941, as well as his struggle to Liberate Ethiopia from the Italian occupation during the period "1936 – 1941".
- To accomplish this task, the research started with an introductive survey of both Sudan and Ethiopia in the dawn of the twentieth century, covering the development of their different institutions, the challenges and problems of building a modern state in both of them during the colonial Era, and the interests and plans of the great global powers competed and divided Africa.
- The research displayed the circumstances that characterized the succession of Imperial throne after death of Emperor Menlik the 2nd which was concluded by the emergence of Haila Selasi as the Emperor. As well as the roots of the Italian interests in Ethiopia, the reaction of great powers at the time to the Italian invasion and occupation of Ethiopia, the resistance during the invasion period, and the life of Emperor Haila Selasi in exile.
  - The research viewed in details of the presence of the Ethiopian resistance in Sudan, the position of British government in this regard, the role played by the Sudanese people in supporting the resistance and hosting Ethiopian refugees, and the role of Sudan Defense
     Forces in containment of the Italian danger, It's role in Liberation of Ethiopia and Eritrea, and re-instating of the Emperor Haila Selasi to his throne.
  - The research elaborated the effects resulted from the participation of Sudan Defense Forces on East Africa's war, as well as the role of the Ethiopian elites who took refuge to Sudan in determining the future of Ethiopia, and the network of relations and alliances that Emperor Haila Selasi had established with Sudanese political forces during his exile in Sudan.
  - The research concluded by highlighting the importance of the Geopolitics of Sudan and the decisive role played by the Sudanese in the 2nd world war and the sacrifices it offered in the fronts of Eritrea, Ethiopia and North Africa that paved the of independence to Sudan.

لم تبدأ الحرب العالمية الثانية بالنسبة لإفريقيا في العام 1939 عندما اجتاحت المانيا بولندا، وإنما بدأت في العام 1935م بغزو أيطاليا لإثيوبيا، ومثلت الفترة من منتصف الثلاثينيات وإلى ما بعد الحرب العالمية الثانية بداية مرحلة التحرير الإفريقي وتكوين الدولة وبناء الأمة بعد عقود من الكفاح والمقاومة ضد هيمنة واستعمار الدول الأوروبية وتسابقها لاقتسام الدول الإفريقية.

ويرتبط تاريخ القارة منذ بداية القرن العشرين بالتاريخ العالمي بفعل السياسات الاستعمارية آلتي بدأت تسود لأول مرة في تاريخ البشرية منذ تلك الفترة. وجاء إحتلال اثيوبيا نتيجة للمطامع الإيطالية في منطقة شرق إفريقيا خاصة بعد

انتهاء الحرب العالمية الأولى والآنهيار السذي أصسساب الاقتسصاد العسالمي نهايسة

عشرينيات القرن الماضى ومطلع الثلاثينيات منه.

وترك احتلال اليوبيا- وهي ثاني دولتان أفريقيتان لم تخضعا للاستعمار حتسى ذلك التاريخ - آثاراً عميقة ليس على الشعب الإثيوبي وحده بل أيضا على كـل الأفارقـة والزنوج في العالم الذين كان متقفوهم ينظرون لما كرمز في سعيهم نحو الاستقلال،

وأسهم الاحتلال في بروز الهوية الإفريقية وأجج المشاعر الإنسانية علسي مسستوى المالم خاصة بعد مواقف الدول الأوروبية الأخرى وفشل عسصبة الأمسم فسي منسع إ الغزو.

ودفتع الخطر الإيطالي وأنباء المعاملة الوحشية للشعب الأثيوبي من قبل الإيطاليين، السودانيون للتعاطف مع المقاومة الإثيوبية ودعمها. وعندما دخلت بريطانيا الحرب وقف كل الشعب السوداني من خلف قوة دفاع السودان التي قامت بدور كبير فسى طرد الإيطاليين وإرجاع الإمبراطور هيلاسلاسي إلى عاصمة ملك، ولسم يستمر السودانيون بتناقض بين حربهم ضد الاستعمار الإيطالي وخسضوعهم للاستعمار

البريطاني، ومثل اشتراك قوة دفاع السودان في الحرب مرحلة فاصلة في تاريخ السودان بجوانبه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كافة.

وتركت فترة المقاومة وحرب التحرير آثارا متعددة على علاقة الإمبراطــور وكبــار مساعديه بالشعب السوداني وزعمائه السياسيين، كما كان للمقاومين الإثيوبيين الذين لجاو إلى السودان وتدربوا بارضه دورا كبيرا في الحياة السياسية بإثيوبيا بعد التحرير

(1) مسوضسوع البحيث

ينتاول هذا البحث الدور المسوداني فسى تحريسر اليوبيسا وارجساع الإمبراطسور هيلاسلاسي إلى عرشه 1935 - 1941م، وهسو ينسطب علسى دور المسودانيين السياسي عبر المنتقين وتنظيمهم أنذاك مسؤتمر الخسريجين، وصسحفهم وزعمساتهم وقادتهم في دعم وإيواء المقلومة الإثيوبية وأيضا الدور العسكري الذي قامت به قسوة دفاع السودان في طرد الإيطاليين من إريتريا وإثيوبيا وإرجساع الإمبراطسور إلى عرشه في أديس أبابا.

ورغم أن حملة تحرير إثيوبها انطلقت من السودان ومن كينيسا، إلا أن هسذا البحسث معنى بالحملة التي انطلقت من السودان. كما أنه ينحصر زمنها فسى فتسرة الغسزو والمقاومة والتحرير وهي بين عامي 1935 و 1941م رغسم أن مقسمات الحسدث وأثاره ونيوله تتجاوز هذه الفترة بداية ونهاية.

(2) أهمية البحث:

أ رغم ما بين السودان وإثيوبيا من علائق عميقة ومتعددة منذ أن ربطتهما الجغرافيا وخلقت بينهما تاريخا مشتركا، فإن مسيرة هذا التاريخ وأحداثه خاصة في النصف الأول من القرن العشرين ظلت بعيدة عن الدراسة والبحث عدا النذر اليسير، وظل تاريخ علاقة البلدين يكتب في إثيوبيا من قبل الأكاديميين والمؤرخين الغربيين أو تحت تأثيرهم ونظرتهم لهذه العلاقة، وبالمقابل فإن العلاقة مع إثيوبيا لم تجد قدرها الكافي وسط الباحثين والدارسين السودانيين النين ظلت مصر لفترة طويلة قبلتهم ومحط الاهتمام.

ب / وتزامن قيام وبروز دولة إثيوبيا الحديثة على يد الإمبراطور منايك الثاني (1889-1913) مع نهاية دولة المهدية بالسودان على يد الاستعمار البريطاني ونشوء الحكم الثنائي ( الإنجليزي المصري) الذي ترك آثارا مهمة على مستقبل السودان وعلى علاقته بإثيوبيا خاصة فيما يتعلق بقضايا الحدود ومياه النيل.

ج / لقد مرت علاقة البلدين في التاريخ الحديث باطوار كثيرة من السشد والجذب، والتعاون والتوتر الذي وصل أحيانا مرحلة المواجهة العسكرية، ولكن فترة الاحتلال الإيطالي لإثيوبيا مثلت فاصلة في هذه العلاقات بحكم اتفاق السشعبين ضد الإيطاليين الذين احتلوا إثيوبيا وتقدموا نحو السودان واحتلوا بالفعل عددا من مدنه الحدودية، وتميزت تلك الفترة باحتضان السودان للمقاومة الإثيوبية ودعمها وبتأييد الإمبراطور هيلاسلاسي الذي أقام بالسودان لنصف عام قبل دخوله بلاده في معية كتائب سودانية وأخرى إثيوبية.

د / ورغم تفرد تلك الأحداث ودقة الأوضاع والعلاقات بين البلاين خيتها، وبينهما وبينهما وبين الدول الأوروبية الاستعمارية، والدور الذي قام به السودان من أجل تحرير النوبيا وإرتوبيا وعودة الإمبراطور لعرشه، إلا أنها لم تجد حظها من الدراسة والبحث والمحليل ومجلولة الوقوف على خلفيات المناصرة المنسودانية سياسيا وعسكريا لإثيوبيا وعلى مغزى لجسوء الإثيروبيين شعبيا ورسسميا المسودان والإنطلاق منه لتحرير بلادهم رغم مجاورتهم لعدد من البلاد الأخرى، كما لم تدرس وتحلل الأثار التي تركتها تلك الفترة على علاقة البلدين فيما بعد. وبلا شك إن دراسة فترة الإحتلال الإيطالي وحملة التحرير ودور المسودان فيها مفيدة في تفسير الكثير من الأحداث اللحقة ومعرفة النسق الذي سارت عليسه مفيدة في تفسير الكثير من الأحداث اللحقة ومعرفة النسق الذي سارت عليسه

هذه العلاقة والتأثيرات التي اكتنفتها. واللجوء السياب اقتصادية أو هـ / وغنى عن القول إن ظاهرة اللجوء السياسي واللجوء السياب اقتصادية أو أمنية بين البلدين تكررت في الحقب اللحقة وهي إحدى النتائج والآثار المترتبة على الحدث الذي يتناوله هذا البحث.

و / وتنبع أهمية هذا البحث في تقديري من أنه يعطي تفسيرا لكثير مسن الأحداث والمواقف والسياسات التي اكتنفت علاقة اليليين مع بعضهما ومع دول الإقليم وفي العالم المحيط بهما، كما أنه يوضح نسق هذه العلاقة في كثير من جوانبها، فمنذ ذلك الحين أصبح السودان ملجأ وملاذا للإثيوبيين الهاربين مسن المضيق السياسي أو الاقتصادي، كما استفادت الأجزاب السياسية السودانية وقادتها مسن العلاقة التي توثقت مع الإمبراطور بالسودان عندما اضطرتهم الظروف السياسية الجوء. إلى إثيوبيا، وشكل اللجئون والمنفيون الإثيوبيون بالسودان جزءا أساسيا من الطبقة السياسية والعسكرية التي حكمت بعد التحريبر، وكان لم تأثيرهم على علاقة البلدين، كما كإن للمنفيون السابقون بالقدس أيضا تاثيرا على علاقة البوبيا بإسرائيل.

ز / وقبل هذا، فإن البحث يُسلط الضوء على جانب مهم من حقبة التسابق الاستعماري وآثارها التي تركتها على بلدان وشعوب المنطقة ويوضح بجلاء النظرة الاستعمارية الضيقة وسياسة تقاسم المصالح والأدوار التي اتبعتها تلك الدول.

ح / كما أن هناك أهمية أخرى لهذا البحث تتمثل في تتبع جذور مولد الجيش السوداني والأوضاع التي نشأ فيها وتقييم تجاريه الأولى في سوح الحرب.

#### (3) أهداف البحث:

- أُ يُهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء والكشف عن الدور السبوداني فسي تحريسر اثيوبيا بجوانبه السياسية والعسكرية كافة.
- ب/ كما يسعى لإدارك أسباب ومنطلقات موقف السودانيين من التصدي للخطر الإيطالي ودعم الإثيوبيين لتحرير بلادهم رغم أن السودانيين أنفسهم كانوا تحت الاستعمار البريطاني.
- ج/ ويطمح الباحث للإحاطة بتأثيرات مشاركة السودان في الحرب ضد الإيطاليين على مجمل تطورات مستقبل السودان السياسي والاقتصادي خاصة ما يتعلق منها ببداية النشاط السياسي المطالب بالاستقلال,
- د/ ويستهدف البحث أيضاً تبيان العلاقة بين مشاركة قوة دفاع السودان في الحرب وتطور هذه القوة وتقدمها وصولا لاستيلاء قادتها على السلطة في 1958م وتأثير مشاركتهم في الحرب على علاقتهم بالإمبراطور هيلاسلاسي.
- هـ/ كذلك يهدف الباحث لمعرفة تأثير دور السودان في حرب التحرير على علاقـة الإمبراطور هيلاسلاسي اللحقة بالسودان والقوى السياسية فيه.
- و/ ويهدف البحث لإظهار الدور آذى قامت به قيادات المقاومة الإثيوبية التي ارتبطت بالسودان في مستقبل الحياة السياسية بإثيوبيا عامة وعلاقاتها بالسودان خاصة.
- ز/ وأخيرا يريد الباحث أن يوضح الأثر الذي تركه الغزو والاحتلال الإيطالي على مستقبل إثيوبيا وعلاقتها بالدول الكبرى.

#### (4) مشكلة البحث

ظلت العلاقة بين السهدان وإثيوبيا موضع للتوتر بل وللحروب أحيانا، ومثلت فترة حكم الإمبراطور هيلاسلاسي استثناء – لحد كبير – في مسيرة هذه العلاقة، حيث ارتبط بعلاقات جيدة في معظم فترات حكمه مع السودان. ولتبيان وتوضيح أسباب ذلك كان لابد من دراسة أهم المراحل المفصلية في علاقته بالسودان وهي فترة وجوده فيه وتنظيمه للمقاومة وحرب التحرير وهو ما يُستكل مشكلة هذا البحث أي الكشف عن حقيقة الدور السوداني في حرب تحرير إثيوبيا وآثار ذلك على علاقة البلدين اللاحقة وهي ما يسعى هذا البحث للنظر فيه وتحليله بما يعطى مؤشرات ونتائج للعلاقات في الفترة الماضية ويفسر لنا بعض جوانبها وينير ويستكشف دروب هذه العلاقة مستقبلا.

#### (5) أسئلة البحث:

1/ ما هو أثر التسابق الأوروبي على مستقبل إثيوبيا؟

ا/ هل هنالك علاقة بين هزيمة الإيطاليين في "عدوا" واحتلال السودان من قبل بريطانيا؟

ب/ هَلَ كَانَ لِتَعْوِيلُ هِيلاسلاسي على الحماية الخارجية دوراً في تزايد الأطماع الإيطالية ببلاده؟

ج/ ما هي العلاقة بين الأوضاع السياسية والاقتصادية الدولية بعد الحرب العالمية الأولى والأطماع الإيطالية في شرق إفريقيا؟

د / كيف أسهمت أطماع الدول الأوروبية الكبرى في وقوع إثيوبيا فريسة للإيطاليين؟

2/ لماذا انهزمت إثيوبيا أمام إيطاليا رغم انتصارها علها سابقاً في معركة "عدوا"؟

أ/ ما هو دور عصبة الأمم في منع الاحتلال الإيطالي لإثيوبيا؟

ب/ هل كان للتغييرات التي أحدثها "هيلاسلاسي تأثيرا سالباً على صدود

بلاده أمام الغزو الإيطالي؟

ج/ ما هو أثر خروج الإمبراطور للمنفى على المقاومة الإثيوبية؟
 د / ما هى الأصداء العالمية التي أثارها احتلال ايطاليا لإثيوبيا؟

8/ ما هو موقف السودانيين من الاحتلال الإيطالي لإثيوبيا؟ أ/ هل كان موقف الشعب السوداني مختلفا عن موقف الحكومة البريطانية؟ ب/ ما هو موقف الحكومة البريطانية من الاحتلال الإيطالي لإثيوبيا؟ ج/ لماذا تعاطف السودانيون مع المقاومة الإثيوبية ودعموها؟

د / كيف تمكنت قوة دفاع السودان من احتواء الخطر الإيطالي على الحدود الشرقية؟

4/ ما هو دور السودان في تحرير إثيوبيا؟ أ/ كيف دخلت قوة دفاع السودان الحرب؟

ر كيف نعنت مون من على المور الإمبر اطور هيلاسلاسي بالسودان على المقاومة وعلى بالسودان؟

ج/ هل كان لقوة دفاع السودان دورا متميزا في الحرب ضد الإيطاليين؟

#### د/ ما هي الآثار الداخلية والمخارجية لاشتراك السودان في المحرب؟

5/ ما هي آثار حرب التحرير على مستقبل إثيوبيا؟
 أ/ ما هي آثار الاحتلال والمقاومة على الوضع الداخلي؟
 ب/ كيف بنت إثيوبيا علاقتها بعد المتحرير مع الخارج؟

ج/ ما هو دور الطبقة الإثيوبية التي ارتبطت بالسودان خلال فترة المقاومة في علاقة البلدين؟

د/ ما هو دور القوى السودانية السياسية والعسكرية التي ارتبطت بـــالإمبراطور خلال فترة وجوده بالسودان وحرب التحرير على البلدين؟

هـ/ هل كان للمنفيون الأثيوبيون بالقدس خلال فترة الاحتلال أثر على علاقـة إسرائيل بإثيوبيا؟

#### (6) أهم المصادر والمراجع

- أ / بما أن المنهج المناسب والمختار لهذا البحث هو المنهج التاريخي، فقد ركرت على الوثائق التي تغطى فترة البحث وموضوعه خاصة الوثائق البريطانية المحفوظة بدار الوثائق القومية بالخرطوم، والتي تغطي عدة جوانب منها موقف الحكومة البريطانية في لندن وإدارتها بالسودان، والوثائق عن نـشاط المقاومة الإثيوبية بالداخل وبالسودان، إضافة إلى تقارير المخابرات البريطانية المنتظمة من أديس أبابا عن الأوضاع الداخلية بإثيوبيا في الفترة السابقة للغزو الإيطالي، وأخيرا الوثائق البريطانية التي تغطي مشاكل ومعالجات قـضايا الحـدود بـين السودان وإثيوبيا ومياه النيل.
- ب/ واستعنت أيضا بالمقابلات لسد جزءا من جوانب البحث خاصة ما يتعلق منه بالوجود الأثيوبي بالسودان ودعم المقاومة وفترة بقياء هيلاسلاسي بالسودان ونشاطه في تجميع اللاجئين الإثيوبيين والمقاومين وعلاقاته بالزعماء والرموز السودانية أنذاك.
- ج / إضافة إلى المعلومات الوفيرة التي وجدتها بعدد من البحوث والرسائل الجامعية غير المنشورة خاصة بمركز البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة.
- د/ كما استعنت بطائفة من المراجع العربية والإنجليزية الصادرة بالسودان وأوروبا وإثيوبيا من كتب وإصدارات رسمية ومقالات وصحف غطت فترة الاحتلال

والمقاومة وما يعدها، إضافة إلى عدد من المواقسع الإلكترونيسة علسى شسبكة المعلومات " الإنترنت" .

(7) الدراسات السابقة:

ورغم وفرة الكتابات والمراجع باللغة الإنجليزية عن فترة الاحتلال الإيطالي وحملة التحرير والتي كانت معظمها مذكرات للضباط البريطانيين المذين اشتركوا في الحرب، إلا أن كل هذه الكتابات وقعت في الخطأ نفسه بإغفال وتهميش أي ذكر لدور السودان وجهوده وتضحيات جنوده خلال حرب التحرير، وإن كانت هناك إشارات متفرقة وقليلة في بعض الدراسات والكتابات الإثيوبية، إلا أنني لم أعشر على أي بحث أو دراسة إثيوبية انصرفت أو انحصرت في هذا الموضوع رغم أهميته.

أما الكتابات السودانية، فقد سجل عدد من ضباط قوة دفاع السودان مذكراتهم عن المحرب، ولكن معظم هذه المذكرات والمتي لم تطبع، فقيدت من إدارة البحوث العسكرية ولم أجد لها أثرا رغم بحثي المضني عنها ومن أهم الدراسات السابقة التي استعنت بها:-

(1) محمد عثمان أحمد:

مراع السودان، دورها وآثار اشتراكها في الحرب العالمية الثانية " 1990م.

ومؤلفه عقيد طيار بالجيش السودانى، وهو كتاب يؤرخ لقوة دفاع السودان وتصديها للهجوم الإيطالي واشتراكها فى معارك إفريقيا الشرقية وبشمال إفريقيا إبان الحرب العالمية الثانية وآثار ذلك على الجوانب السياسية والاقتصادية بالسودان. وقد أعتمد المؤلف فى كتابه – الذي هو أصلا رسالة لنيل درجة الماجستير – على مذكرات ضباط قوة دفاع السودان ومقابلات مع عدد منهم إضافة إلى الوثائق الموجودة بدار الوثائق المركزية بالخرطوم.

(2) محمد خير البدوي:

" مواقف ويطولات سودانية في الحرب العالمية الثانية 1992م.

ركز هذا الكتاب على بسالة وشجاعة الجندي السوداني خلال معارك الحرب العائمية الثانية فجاء أشبه بالقصة المثيرة أو الرواية المشوقة، ورغم لغة الحماس والأسلوب القصصي الذي يجمع بين الفكاهة والجد، إلا أن المؤلف استعان بكم لا

يستهان به من المصيادي والمراجع خاصة الوائسائق البريطانيسة أعطست سنفره

(3) Anthony Mockler:

#### " HAILESELASSIE'S WAR -THE ITALIAN - ETHIOPIAN CAMPAIGN 1935-1941" 1984.

Service Markett 114

ويقفم هذا الكتاب تغطية شاملة لفترة الغؤتوا والاحتلال الإيطسالي شم للمقلومية والانتصار على الإيطاليين، ويتميز بايراده تفاصيل دقيقية عين للشخيصيات والأماكن والأحداث التي أثرت في إثيوبيا إبان تلك العرطة، كما يعطى الكقاب الدارس والقارئ خلفية غنية عن الزعامات والبيوت الحاكمة بإثيوبياء إضافة إلى سرده التفصيلي لسير المعارك والأحداث إبتداءا من حادثة "والى وال الله التهساء الحرب ورجوع الإمبراطور لملكه والسيرة الذاتية لأبرز النبلاء وقادة المقاومة والمنفيين بالخارج وأفراد البلاط الإمبر اطوري.

(4) Bahru Zewde:

"AHISTORY OF MODERN ETHIOPIA 1855 -1991"

وتُعتبر هذه الدراسة مرجعا أساسيا لأي باحث أو مهتم بالتاريخ الإثيوبي الحديث، وتميزت بالشمول والتركيز، حيث تناولت التاريخ الإثيوبي ابتداءا من الإمبراطور ثيودورس وحتى النظام الحاكم حاليا، كما قصدم الرؤيسة والتفسير الإثيوبي للأحداث والوقائع - ورغم أنها لا تضيف الكثير عن الدور الـسوداني في تحرير إثيوبيا، إلا أنها قدمت شرحا وافيا وصدورة كاملة عين النظام الإمبراطوري بإثيوبيا خاصة خلال فترة هيلاسلاسي وتفصيلا عن حركة المقاومة والأثار التي لحقت بالحكم ومجمل الحيساة ألسسياسية جسراء مرحلسة الاحتلال وحرب التحرير.

(5) Harold G. Marcus:

HAILE SELASSIE1-THE FORMATIVE YEARS 1892-1936 " 1987

وينحصر هذا الكتاب في تقديم سيرة حياة الإمبراطور هيلاسلاسي منذ مولده وحتى الاحتلال الإيطالي، بالتركيز على المحطات الهامة في حياته ومسيرته نحوُّ الْعَرِشَ، مِن قَائد إلَى ملك وولى عرش إلى أن أصبح إمبراطــورا، كــذلك

يقدم الكتاب لمحة عن سياساته الداخلية خلال الفترة القصيرة التسي حكم فيها إثيوبيا قبل الاحتلال الإيطالي إضافة إلى اهتماماته الخارجية وحرصه على تمتين علاقاته بأوروبا.

(6) Haile Selassiel:

## "MY LIFE AND ETHIOPIA'S PROGRESS" VOLUM ONE AND TWO.

ويقدم الإمبر اطور هيلاسلاسي في كتاب، سيرته الذاتية ومذكراته سردا شاملاً لمولده ونشأته وترقياته على سلم الحكم، وزياراته لأوروبا، وإنجازات خال الفترة التي تولى فيها وصاية العرش، ثم بعد أن ثوج ملكا، إضافة إلى رؤيت لتطورات الأزمة مع إيطاليا وتقويمه لمعالجة عصبة الأمم لها وصبولاً ليوميات المغزو وحياته بالمنفى وعلاقاته مع المقاومة بالداخل والرسائل التي وصبلته مسن قادة وزعماء المقاومة، ثم رحلة عودته ومسار حملة التحرير حتى دخوله أديس أبابا. وتقدم السيرة الذاتية للإمبر اطور هيلاسلاسي الكثير من المعلومات عن وجود المقاومة الإثيوبية بالسودان ودور السودانيين في دعمها وتأييدها.

#### (7) صلاح الدين إبراهيم محمد زكى : " الاستصار الإيطالي في الحيشة في الفترة من 1935 إلى 1941م" 1983م

وركزت هذه الدراسة على مرحلة الاستعمار الإيطالي ابتداءا من نشوب النسزاع بين ايطاليا وإثيوبيا وأسبابه والمراحل التي تدرج عليها حتى مرحلة الغزو والاحتلال، مع تفصيل للنظام الذي أقامه الإيطاليون بإثيوبيها والجوانه الاقتصادية والاجتماعية للإثيوبيون تحت الاحتلال، ونسشاط المقاومة خاصه بالسودان والتأييد السوداني لها حتى هزيمة الإيطاليين.

(8) مكرم سويحة بخيت : " <u>اثبويب أفي عصر الإمير اطور هيلاسلاسي الأول 1930 - 1974م"</u> 1988م.

وتقدم هذه الدراسة مسحا شاملا لفترة حكم هيلاسلاسي بما في ذلك فترة الاحتلال والمنفى والمقاومة، وتحليلا لنظام الحكم الذي أقامه وتقييم للسلطات التسشريعية

والتنفينية والقضائية على ضوء ما ورد في دستوري 1931 و 1955، إضافة إلى تقديم ملامح للأوضاع الاقتصادية والحالة الاجتماعية في عهده وسياسته الخارجية وحتى انتهاء نظامه.

(9) جمال محمد السيد ضلع:

" النظام السياسي الأنبوبي منذ عام 1960 1997م

وتعطى هذه الدراسة مقارنة بين نظام الإمبراطسور هيلاسلاسسي والنظامين الآخرين اللذين أعقباه بالتركيز على خصائص كل نظام مسن نسواحي البيئسة السياسية والمؤسسات التي القامها والاتجاهات السياسية أو الأحزاب التي أنشأها.

(10) عمر محمد أحمد عبد الرحمن:

معكة عدوا وأثارها على الصراع الاستصاري في شرق الريقيا 1896-1935.

وتعتبر هذه الدراسة مرجعاً هاماً للمهتمين والدارسين لحقبة الصراع الاستعماري بشرق إفريقيا وآثاره، حيث تناولت بدايات الاهتمام والوجود الإيطالي بالمنطقة، وتطور العلاقات الإيطالية الحبشية قبل معركة عدوه، وكذلك علاقة الأحباش بالمهدية والتسابق الأوروبي على المنطقة بعد مؤتمر برلين، والسرد التقصيلي للمعركة إبتداءاً من الإعداد لها ومقدماتها ووقائعها ثم نتائج المعركة وآثارها على الحبشة وعلاقاتها بجيرانها وبالدول الأوروبية وصدولا للغزو الإيطالي للحبشة في 1935م.

وهنالك الكثير من المصادر والمراجع الأخرى التي تناولت موضوع البحث أو جانبا منه، وقد أبنتها في قائمة المصادر والمراجع في نهاية هذا البحث (8) منهج البحث:

أستخدم في هذا البحث المنهج التاريخي من أجل حال عقدة البحث ومعرفة محددات ومؤثرات علاقة الإمبراطور بالسودان وحجم الدور الذي لعبه السودان خلال مرحلة الاحتلال والمقاومة الإثيوبية للإيطاليين في هذه العلاقة. كما يثبت البحث عبر هذا المنهج وبعد جمع المعلومات والأدلة حقائق محددة عن دور الزعماء والقادة والطبقة المتقفة من السياسيين والعسكريين من كلا البلدين الذين جمعت بينهم

عمليات المقاومة وجرب التحرير ولجوء الإميراطور للسودان في الفترات الملحقة للعلاقات الثنائية بين البلدين.

(9) هيكل البحث:

وقد جاء هذا البحث في مقدمة وخمسة فصول وخاتمة، وبكل فصل عدد من المباحث. Brand Branch

الفصل الأول:

تناول الفصل الأول الأوضاع بالبلدين في أعقلب معركتي عنوه وكرري مع خواتيم القرن التاسع عشر وعلاقتهما المشتركة بالتركين على الأحداث والتطورات التبي اكتنفت الصراع على خلافة الإميراطون منايك وصعود هيلاسلاسي للحكم وأبرز مجالات التعاون الثنائي أنذاك بين البلدين خاصة في ما يتعلق بالتجارة ومياه النيل وضبط مشاكل الحدود .

الفصل الثاني

وأنصب الفصل الثاني على مرحلة الغزو الإيطالي لإثيوبيا بخلفية عن الأطماع الإيطالية في إثيوبيا، والتناول الدولي للخلاف بين إثيوبيا وإيطاليا عبر ما عُــرف بُ "المسألة الحبشية" وصولا لمرحلة الغزو العسكري وفترة الاحتلال التي استمرت خمسة أعوام والمقاومة التي أشعلها الإثيوبيون، كما تعرض هذا الفصل لنشاط الإمبر اطور هيلاسلاسي من منفاه ببريطانيا وخطاباته التي ألقاها أمام عصبة الأمم وما أحدثته من آثار وسط الأوروبيين والأصداء العالمية آلتي أثارها الاحتلال خاصة بين الزنوج والأفارقة بأوروبا وأمريكا وحملاتهم للتضامن مسع المقاومسة الإثيوبيسة والدعم الذي قدموه لها.

الفصل الثالث:

وفي الفصل الثالث، تناول البحث تعرض السودان لخطر الاحتلال من قبل الإيطاليين الذين كانوا يحلمون بربط مستعمراتهم في شرق وشمال القارة، وموقف الشعب السوداني من هذا الخطر، والسياسة التي أتبعتها الإدارة البريطانية في السودان آنذاك، إضافة إلى التطور الذي حدث في الموقفين الرسم والشعبي بعد انتضمام إيطاليا لألمانيا وإعلانها الحرب على دول الحلفاء، والزحف الإيطالي نحو السودان واحتلال مدن " قرورة، كسلا، القلابات والكرمك"، ودُور الحكومة وقوة دفاع السودان في احتواء الهجوم الإيطالي إلى حين وصول تعزيزات قوات الحلفاء، كما تعرض هذا الفصل إلى وجود المقاومة الإثيوبية بالسودان والدور السياسي والعسكري الذي قام به السودانيون في دعم تلك المقاومة، رغم عدم ترحيب وربماً

ضيق السلطات البريطانية بمثل هذم التحركات خاصة وسط المنقفين عبر تنظيمهم المعروف آنذاك ب" مؤتمرٌ الْخَريجيّنُ". الفصل الرابع:

وقد تناول هذا الفصل تطور قوة دفاع السودان عُدةً وعتاداً استعدادا لمرحلة طرد الإيطاليين من شرق إفريقيا، وفترة إقامة الإمبراطور بالسودان والتي امتدت لـسبعة أشهر قبل دخوله بلاده ضمن حملة التحرير، وجانب من نشاطه السياسي في تنظيم المقاومة ولقاءاته مع المسئولين البريطانيين والزعماء السودانيين. ثم تفاصيل حملة تحرير إرتريا وشمال إثيوبيا ودور قوة دفاع السودان فيها خاصة معركة "كرن" وتفاصيل حملة تحرير غرب إثيوبيا وجهود القوات السودانية خلالها حتى أوصلت الإمبراطور إلى عاصمته.

#### القصل الخامس:

ويتعرض البحث في الفصل الخامس والأخير، للآثار والنتائج التي رتبتها مرحلة حرب التحرير والمقاومة على مستقبل إثيوبيا داخليا وخارجيا وخاصة علاقتها بالسودان والدور الذي قامت به النخبة الإثيوبية التي ارتبطت بالسودان أيسام المنفى والمقاومة في مستقبل إثيوبيا السياسي ودور النخب والقوى السياسية التسي تعرفت على الإمبراطور بالسودان في الفترات اللحقة من علاقات البلدين.

وفي خاتمة البحث أبرزت باختصار النقاط الهامة التي أثارها البحث والتطور العام للأحداث وضمنتها النتائج التي خلصت إليها والتوصيات التي اعتقد أنها تولدت عن البحث.

### (10) أبرز عقبات البحث:

ومن العقبات التي واجهتني في إعداد هذا البحث ندرة المصادر والمراجع السسودانية عن أحداث تلك الفترة وإغفال معظم المصادر والمراجع الأجنبية لدور السودان ومواقفه من المقاومة وحرب التحرير، إضافة إلى فقدان المذكرات غير المنشورة لضباط قوة دفاع السودان من فرع البحوث العسكرية وصعوبة الاضطلاع على الصحف اليومية السودانية الصادرة في تلك الفترة وما إلى ذلك من إحجام بعض بيوت الزعماء والقادة الذين ارتبطوا بموضوعات البحث عن كشف واضطلاع الباحث عما بحوزتهم من وثائق ومذكرات ومتعلقات بموضوع البحث.

## الفصل الأول

## حصاد معركتي عدوه وكرري

- (1) استعمار السودان واستقلال إثيوبيا.
- (2) العلاقة بين البلدين في الثلث الأول من القرن العشرين.
  - (3) الصراع على خلافة منليك.
  - (4) إياسو والحكم المجهض.
  - (5) هيلاسلاسي والصعود للحكم .
    - (6) سياستة الخارجية.

### (1) استصار السودان واستقلال اثيوبيا:-

أدت معركة عدوا بين منليك والإيطاليين في الأول من مارس 1896م لإسراع بريطانيا في الزحف نحو أم درمان حتى وصلتها وهزمت الخليفة عبد الله في معركة كرري في 2 سبتمبر 1898م منهية بذلك حكمه.

وكانت هزيمة الإيطاليين في عدوا قد أدت لزيادة ضغوط المهديين على الحامية الإيطالية في كسلا كما هددت بإحتمال انتصار قوى أفريقية أخرى على الدولسة الأوروبية المنهزمة في عدوا. (1)

وبينما عززت عدوا إستقلال الحبشة ومثلت علامة فارقة في تاريخها الحديث، أدت كرري لوضع السودان تحت الاحتلال البريطاني المتدثر بغطاء المساركة المصرية عبر ما عُرف باتفاقية الحكم الثنائي (يناير 1899م) والتي أعطت المصريين وجودا اسميا تمثل في مشاركة وحدات من قواتهم العسكرية وبعض صغار الموظفين في الجهاز الإداري الذي أقامه البريطانيون. ورغم أن حملة الاحتلال مُولت من الخزينة المصرية إلا أن بريطانيا فرضت نفسها في إحتلال السودان وحكمه لأكثر من نصف قرن لأنها كانت تحتل مصر عسكريا وتديرها دبلوماسيا بواسطة مندوبها السامي اللورد كرومر ولم يأت ذكر لمسألة السيادة على السودان التي كانت اسميا للسلطان العثماني. (2)

وضعت اتفاقية الحكم الثنائى السودان تحت الأحكام العرفية وأعطت الحاكم العام (الذي يعينه خديويها) سلطات واسعة وإستقلالا تاما عن مصر ، وألحقت شؤون السودان والإشراف على إدارته بوزارة الخارجية البريطانية وليست وزارة المستعمرات كخطوة شكلية لتأكيد ثنائية الحكم .

أسند منصب الحاكم العام وكبار مساعديه في الفترة الأولى للحكم البريطاني (1899 – 1916م) للقادة العسكريين الذين قادوا جيش الاحتلال وحتى بعد استبدالهم بمدنيين بريطانيين كان الحاكم العام هو أيضا القائد العسكري، غير أن طغيان الحكام العسكريين ومساعديهم الضباط الذين أصبحوا مديرين للمدريات لم ينه حركة المقاومة والثورة وإن إتخذت هذه المقاومة طابع التشتت والانعرال وعدم التسيق وكانت في مجملها حركات دينية وقبلية، فمن قادتها من أدعى أنسه

المهدي المنتظر أو نبي الله عيسي، وقد قوبلت جميع هذه الحركات بقسوة بالغة وأعدم معظم قابتها.

وتركزت المقاومة القبلية في جبال النوبة وفي جنوب السودان خصوصاً من قبلية النوير، وعملت الإدارة البريطانية على كسب ولاء زعماء القبائل وعلماء الدين وأخذت في أعداد بعض السودانيين وتعليمهم ليساعدواا في الإدارة وبالتالي في تقليصه بالتالي الوجود المصري في درجات الإدارة الدنيا وهو ما تحقق لها بالكامل في 1924م بعد ظهور الشعور الوطني والوعي القومي وسط الطبقة السودانية المتعلمة المدنية والعسكرية والمتأثرة بالحركة الوطنية المصرية (3). في المجال الإقتصادي - ومثل كل السياسات التي فرضتها القوى الاستعمارية على مستعمراتها جرأرادت بريطانيا السودان مصدرا للموارد الخام وسوقا لمنتجاتها، فعملت على تطوير المحاصيل الزراعية خاصة القطن وأنشأت لذلك عُدة مشاريع أهمها مشروع الجزيرة وأصدرت في 1925م قانونا إعتبرت فيـــه كل الأراضي غير المسجلة ملكا للدولة. وأنشأت خزان سنار لتنظيم السري فسي مشروع الجزيرة، ووفر القطن عائداً كبيراً لميزانية الحكومة حيث أصُّبح يــشكلُّ 40% من دخلها ولبى إحتياجات مصانع النسيج البريطانية بعد ارتفاع الطلب العالمي عليه، وترك مشروع الجزيرة آثارا كبيرة على الاقتصاد والمجتمع السوداني حيث بدأت تدخله رؤوس الأموال الأجنبية وفتح فرص عمل كبيرة للمزارعين وعمال الرى الذين تحسن مستواهم المعيشي، ومدت خطوط السكة الحديد بين مناطق الإنتاج وميناء بورتسودان ونقلت عبر هـا فـي عـام 1935م 200 ألف طن من الصادرات و222 ألف من الواردات و400 ألف طـن مـن البضائع الداخلية إضافة إلى 800 ألف مسافر.

البصابع الداخية اصاحة التي 1000 النياب المحكومة خطوطا للملاحة النهرية رغم عوائق السلالات على النياب وشبكة من خطوط التلغراف كما عممت التلفونات معظم أنحاء السودان، وطورت نظام البريد حتى وصل عدد الرسائل المتداولة عبره في 1939م إلى 21 مليون رسالة، لكن الطرق البرية لم تجد حظا مماثلا ربما بسبب الطروف الطبيعية وقلة السكان مع كبر المساحة. (4)

ورغم إعتماد تجارة السودان في تلك الفترة على المحاصيل الزراعية فقط إلا أنها قفزت قفزات كبيرة من 13 الف جنيه في 1901م إلى أكثر من 13 مليون

جنيه عام 1929م وكانت صادرات السودان تتكون أساسا من القطن والمضمغ والحبوب الزيتية والثروة الحيوانية، وكانت السواردات تنحصر في المسواد الإستهلاكية مثل السكر والتقيق والأقمشة والمواد البترولية، وأخذت المشركات العالمية وخاصة البريطانية نصيب الأسد من هذه التجارة.

رغم إدلحال بريطانيا النظم الحديثة في التعليم إلا أنها كانت مترددة بين توسيعه لخدمة السودانيين وخدمة جهازها الإداري وبين تججيمه مخافة آثاره على وعلى وفكر الطبقة التي ستنشأ بسببة، لم تتعد ميزانية التعليم 2.3% حتى منتصف ثلاثينات القرن العشرين، ولم يتجاوز عدد المدارس الأولية في عام 1939م 106 مدارس بها 15.519 طالبا إضافة إلى 6 مدارس وسطى بها 2027 طالبا و 3 مدارس ثانوية بها نحو ألف طالب واقتصر التعليم العالمي على كلية غردون التي كانت بها أقسام للطب والقانون ثم أضيفت البيطرة والزراعة والعلوم والأداب، ولم يكن طلاب كل قسم يتجاوزون أصابع إليدين. وفي المقابل وصل الصرف على الخدمات الصحية في الفترة نفسها إلى 6% وبلغ عدد الذين تلقوا الخدمات الصحية بالمستشفيات والعيادات الخارجية أكثر من 7 ملايين شخص، الخدمات الصحية بالمستشفيات في عام 1935م 33 مستشفى بها 4129 سريرا و كما بلغ عدد المستشفيات في عام 1935م 33 مستشفى بها 4129 سريرا و

ang menganakan sebagai sebagai



المنود التقريبية الدياطيرية إثيبيا في سنة ١٨٨٠م المنود التقريبية للفرو الذي قام به الإدياطير مينيايك الثاني بين ١٨٨١ و١٩٠٧ إنهمات توسع النولة مع بيان التواريق

غريطة رقم (ا) توسع الأراضي الإثيوبية في ظل حكم ميثليك الثاثي

خرج الإمبراطور منليك من معركة "عدوا" زعيما منتصرا بلا منسافس داخل الحبشة لأول مرة في تاريخها الحديث ومعترفا به من قبل القوى العالميسة آنذاك وقد هرعت تلك القوى لتوقع معه اتفاقيات صداقة وتفتح لها بعثات لتمثيلها في بلاطه، وكان لإنتصار "عدوا" أثارا كبيرة على مجمل تاريخ الحبشة اللاحسق وعلاقاتها الدولية ووضعيتها كثان بلدين أفريقيين - مع ليبريا- نجيا مسن حقبة الاستعمار. كما مثل هذا الانتصار على الصعيد الداخلي بدايسة نسشؤ الحبشة بحدودها الحالية وإكمال حلم التوحد الذي سيطر على فترات حكم مسن سبقوه بحدودها الإمبراطورين تيودور ويوهانس، وكان لإنتصار "عدوا" تسأثيرا ليس فقط على مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي وإنما أيضا على نفسية الشعب.

حقق منايك فائدة كبيرة من حروب يوهانس مع المصربين والإيطاليين في الشمال، فقد انتهز انصراف يوهانس لمحاربتهم كما حصل منهم على هدايا من الأسلحة مكنته من بدء توسعاته الكبيرة التي بلغت عشرة أضعاف مملكة شوا عندما اعتلى عرشها في 1865م. (6)

كان للتوسع طريقان: إخضاع سلمي أو نصر عسكري، وبدأت طلائعه في المناطق المحيطة بمملكة شوا فإلي الجنوب منها أخضعت عسكريا قبائل" القورافي" و " الهاديا" في 1887م ثم إتجه منليك غربا حيث أخضع ولايات الأرومو " جما، والقا" تباعا في الجنوب الغربي بعد معركة أمبابو في يونيو 1882م، وتحول نحو قبائل" أرسي" جنوب شرق شوا وهزمهم بفضل الأسلحة الحديثة رغم مقاومتهم العنيفة التي إستمرت أربعة أعوام (1882 - 1886م) ومنها شرقا نحو هرر التي أخلاها المصريون في 1885م بعد حكم دام تسع سنوات فدخلها منليك في 6/يناير 1887م بعد عدة معارك منهيا أربعمائة عام من الحكم الإسلامي المتصل. وفي أبشع حملة عسكرية تسم إخضاع ممالك "ولايتا" الجنوبية القوية في 1894م وإرتكبت فيها مذابح قاسية وصفها مؤرخ فرنسي شاهدها قائلاً "كان لدي الإحساس بأني أشاهد نوعا من الصيد الجهنمي حيث الإنسان بدلا من الحيوان كان الصيد". (7)

وتكرر المشهد في ولاية كافا والبوران حتى حدود بحيرة رودلف التسي أخضعت في 1897م وأسر حاكمها، وفي العام نفسه قاد رأس موكنن حملة على مشيخات بني شنقول وأصوصا وخموشا مستغلا بداية إنهيار دولة المهدية فسي

السودان التي كانت تحكم تلك المشيخات، وبعد معركة سريعة في "فادقنو" أسر مشائخ المشيخات الثلاثة وحُجزوا لفترة في أديس أبابا، وفي العام التإلى 1898م مد منليك حدوده إلى منطقة نهر أبارو" السوباطا موطن قبائل النبوير والأنبواك مستغلا مرافقة قواته للبعثة الفرنسية المتجهة نحو فشودة. (8) وبصورة عامة عاملت جيوش منليك القوميات التي غزتها بقسوة بالغمة تفوق كثيرا عنف مقاومتها وحينما كانت المقاومة شاملة جرى بيع القوميات كلها عبيداً وصودرت أراضيها كافة. (9)

مهدت بريطانيا الطريق للإمبراطور منايك للتمدد شرقا نحو المناطق التي كانت تحت النفوذ المصري، عندما فرضت على الخديوي إسماعيل وابنه توفيق الانسحاب من هناك تحت ضغط الأزمة المإلية. (10)

نال مثليك عبر الدبلوماسية المناطق الشاسعة شرق - هرر وحتى حدود الصومال وشمال هرر نحو زيلع عبر المفاوضات مع البريطانيين في 1897م، كما وقع مع الفرنسيين إتفاقا في العام نفسه تخلوا له بموجبه عن جزء كبير مما عرف بمحمية أرض الصومال "جيبوتي الحالية" (11). ورغم مقاومة شعوب تلك الأنحاء من صوماليين وعفريين وهررين الذين يوحد بينهم الإسلام ،اكتفت بريطانيا بعد تسليمها تلك المساحات الشاسعة لمنايك بأن طلبت منه " أن يعامل الصوماليون الذين أصبحوا بموجب ترتيبات الحدود، رعايا أثيوبيون، معاملة جيدة". (12)

حصد منايك كل هذه الأراضي الجديدة بما توفر له من زعامة مطاقسة خاصة بعد نصر عدوا" وبما عُرف عنه من ذكاء ودبلوماسية وبما امتلكه مسن جيش ضخم وأسلحة حديثة، والأهم من ذلك أنه كان يضع حلم الإمبراطوريسة الموحدة المتسعة كهدف أول له، يظهر ذلك في المنشور الذي عممه عام 1891م على الدول الأوروبية الذي يوضح فيه حدود بلاده متضمنة الكثير من المناطق التي توسع فيها لاحقا والتي اعترفت بها الدول الأوروبية الكبرى المشلاث عبر اتفاقات الحدود الموقعة معه (13)

وفى تلك الفترة قاسمت الحبشة الدول الأوروبية الثلاث في الاستحواذ على الأراضي وتقسيم الحدود دون مراعاة لسكان تلك المناطق من نواحي الوحدة العرقية وطبيعة تحركاتهم وتنقلهم، وهذا ما قاد لاحقا لتوتر تلك الحدود خاصة على جانبي السودان والصومال.

وقد أدوك البريطانيون أن توسع منايك جنوبا في اتجهاه مستعمرتهم بشرق أفريقيا "كينيا الحالية" لن يوقفه إلا سيطرتهم على تلك المناطق ولكن كان ينقصهم المال والجنود فاستعاضوا عن ذلك بتعيين مفوض متجول للحدود تهم وقعوا معه اتفاقية في 1906م فصلت فيها حدوده الجنوبية.

الولايات التي ضمت حكمت بنظامين طبقا لطريقة ضمها، فالتي استسلمت برك لحكامها نوع من الحكم الذاتي مقابل جزية سنوية، ومن تلك الولايات: جيما العكامة والمنتي التي شنقول أصوصا الواسا في عفر وجوبا في قوجام الغربية. أما الولايات التي ضمت يعد عمليات عسكرية فاسند حكمها إلى القادة العسكريين الذين كان لهم الدور الأكبر في احتلالها. ومن بين فوائد الولايات الجديدة التي ضمت أنها مثلت مستوطنات مريحة للأمهرا المنين هاجروا من أراضي الهضبة الضيقة والقليلة الإنتاج إلى سهول ووديان المنخفضات في معية الحكم الجديد لها حاملين معهم لغتهم ودينهم فكان أن طبعوا هذه الولايات بثقافتهم ولغتهم ولغتهم ولغتهم القساوسة ينشرون المسيحية الأرثوذكسية. (14)

لم تشكل هذه المناطق تهديدا جدّيا لحكم منليك وخضعت له بالكامل سوى بعض الاعتراضات أو المقاومة الضعيفة للضرائب التي فُرضت عليها، وحتى في الشمال تمكن منليك من إخماد معارضة التقراي المزعجة بعد أن استسلم له الرأس منقشا أبن الإمبراطور يوهانس وسُجن حتى مات في سجنه (1906م). وكان الاستثناء الوحيد هو نضال محمد عبد الله الحسن (مهدي الصومال) الذي شن مقاومة شرسة ضد الدول الأربع التي تقاسمت أراضي الصومال ( إيطاليا، فرنسا، بريطانيا و اثيوبيا) ودخل معهم في معارك متواصلة لأكثر من عشرين عاما (1897 – 1920م).

كما أن منليك باتفاقه مع الإيطاليين قسم التقراي بين إريتريا والحبشة بعد أن ترك لهم جزءا كبيرا من المرتفعات التي يسكنها التقراي والتي كان يحكمها الإمبراطور يوهانس. وخدم الحظ منليك أيضا بوفاة آخر الملوك الكبار الرأس عدال " الملك تكلا هيمنوت" حاكم قوجام، فقسم منليك ولايته إلى تسلات مقاطعات مقللا من أهميتها التاريخية.

وعندما أقيم احتفال وعرض عسكري في ذكرى انتصار "عدوا" عام 1902م، كان لدى منليك 600 ألف رجل مسلحين بالبنادق منهم 90 ألف جندي مستديم مزودين بالأسلحة الرشاشة والمدافع، وأشار هذا العرض إلا أن عهد

الثورات الإقليمية قد أفل فلم يكن هناك داخل الحبشة من يستطيع مواجهة أسلحة المدفعية والمدافع سريعة الطلقات. (15)

الولايات الجديدة خاصة التي أحتلت عسكريا لم يصلها الأمهرا بتقافتهم ودينهم فحسب وإنما أيضا فرضوا الجزية على فلاحيها بعد أن صنودرت أراضيهم ووزعت على الكنيسة وكبار الإقطاعيين من النبلاء والقادة، وكان نظام الجزية المسمي "قبار" لايقل عن السخرة وإعتبره البعض "أكثر شرا من الرق"، فالفلاحون تؤخذ منهم نسبة تترواح بين العشر والربع من إنتاجهم وعليهم إضافة لذلك تزويد الحكام والإداريين والجنود الشماليين بالمؤن وحطب الوقود وعلف الحيوانات، وعليهم أن يخدموا في أراضي الحاكم أوالدولة، وكان كل موظف أو جندي يخصص له عدد من القباريين يتراوح بين 5 إلى 100 حسب درجته الوظيفية.

وفي كل تلك الولايات كان على الفلاحين إعاشة الجنود في الحاميات العسكرية بمناطقهم ولم يكن هناك نظام متبع لدفع مرتبات للجنود، وكان الأمهرا القادمون من الشمال ينظرون لرعاياهم "كأناس بدائيين بدون تقافات وهم كسإلي لا تعرف النظافة إليهم سبيلا ، كما أنهم عدوانيون، وكان العري طبيعتهم وفي أحسن الأحوال يلبسون جلود المواشي، كما كانوا وثنيون في حاجة إلى معرفة كلام الله ".(16)

على صعيد الخدمات فقد كان لدى منليك شغف بكل ما هو جديد وبدأ هذا الشغف بالأسلحة الحديثة ثم تطور لكل التقنيات الأخرى، فعمل على إدخال الآلات الحديثة وإنشاء المباني والطرق والجسور وأقام نظاماً بريديا مكن الحبشة من الحديثة وإنشاء المباني والطرق والجسور وأقام نظاماً بريديا مكن الحبشة من الانضمام لاتحاد البريد العالمي في 1906م. أدخل منليك خدمة التلغراف والتلفون واستجلب مطبعة حكومية. وفي عهده زودت القصور الملكية بمياه المشرب عبر الأنابيب والكهرباء، كما أصدر أول عملة في 1894م وأنشا مصنع لسك العملة في 1903م وأسس بنك الحبشة في 1905م، وشجع منليك التعليم الذي ارتبط بالكنيسة وبدأه المبشرون داخلياً وعن طريق البعثات لأوروبا وكان معظم المتعلمين الأحباش الأوائل تحت رعاية المبشرين وفي 1908م أسس أول مدرسة نظامية جلب لها المدرسين من أقباط مصر وكانت لغة التدريس هي الفرنسية.(17)

رسين من سبد سطر والمسلم والمسلم المسلمة الحديد بين جيبوتي وأديب والديب والديب

ولعبت السكة الحديد دورا كبيرًا في ربط الحبشة بالعالم والتصاده، كما ساعدت في تقليل تكلفة الترحيل وشجعت التجارة الداخلية والخارجية.

وقد نجح الإمبراطور منليك في الاستفادة من نصر "عدوا" لاقصى ما يمكن، ساعده في ذلك حنكته ودبلوماسيته وكانت النتيجة أن أقرت له الدول الأوروبية الكبرى آنذاك بتوسعه والأراضي التي أضافها بسكانها لخريطة بلاده، وقبل أن يهل القرن العشرون كان بلاط الإمبراطور يعج بالبعثات الأجنبية وممثلي الدول والحكومات المقيمة والزائرة من روسيا مرورا بتركيا إلى جميع الدول الأوروبية. (18) كان بعاصمته أكثر من عشرين بعثة ومندوبا أجنبيا معتمدين لديه، كما وقع حتى 1906م ثمانية عشر اتفاقية ومعاهدة منها 6 مع معتمدين لديه، كما وقع حتى 1906م ثمانية عشر اتفاقية ومعاهدة منها 6 مع الطاليا و 4 مع بريطانيا و 3 مع فرنسا وواحدة مع كل من الولايات المتحدة، المانيا، المجر وبلجيكا.

وكان لمنليك سفراء وقناصل فى العديد من الدول وبعث برسله ورسائله بعد نصر عدوا للدول القريبة منه والبعيدة ومن ضمن ذلك مبعوثه للسلطان عبد المديد فى الاستانة(19) ومبعوثه للخليفة عبد الله التعايشى بأم درمان.(20)

بدأ التمثيل المقيم في 1897م بالإيطاليين شم الفرنسيين والبريطانين وتبعهم الأمريكان والألمان ومثلوا جميعاً بكفاءات دبلوماسية على مستوى عال، واشتد التنافس بين هؤلاء الممثلين بحثاً عن الامتيازات وتعزيزاً لمصالح دولهم، وكانت أولى ملفاتهم إعادة ترسيم الحدود بين الحبشة ومستعمراتهم المجاورة لها واستغرقت هذه العملية طوال العشر سنوات اللحقة لإنتصار "عدوا" خاصة وأن اتفاقيات الحدود ربطت بين مصالح هذه الدول السياسية والاقتصادية. (21)

في بداية فترة حكم منليك، كان الصراع البريطاني – الفرنسي حاضرا ومؤثرا على علاقته بالدولتين وعلي علاقته بإيطاليا أيضا، وكلنت للدول المثلاث مشاغلها ومصالحها في بلاده: فرنسا مهتمة بأن تصبح مستعمرتها الصومالية "جيبوتي" ميناء الحبشة عبر خط السكة الحديد الذي ستبنيه شتركاتها، مما يعني ربطها وللأبد بالمنفذ البحري الأقرب والأسهل، بريطانيا تحيط مستعمراتها بالحبشة، السودان غربا ومستعمرة شرق أفريقيا جنوبا والصومال البريطاني شرقا. وهي مهتمة أكثر بنهر النيل ومصادر مياهم في الهسضبة، ويطاليا أكملت احتلال إريتريا والصومال الإيطالي وتريد ممرا يربطهما عبر أراضي الحبشة إضافة إلى أطماعها في مواردها.

عند ظهور مرض الإمبراطور عام 1906م أحست الدول الثلاث بالقلق على مستقبل الإمبراطورية ومصالحها فيها وما يمكن أن يقود إليه إختفاء منليك من تجدد للحروب القبلية والإقليمية وربما إلي تتضارب مصالح الدول المثلاث فكان أن الدول الثلاث سارعت إلى عقد اتفاقية في العام 1906م - لتطوير الاتفاقية الثنائية التي وقعت عام 1903م بين بريطانيا وإيطاليا - وقد هدفت الاتفاقية التي حازت على تأييد الإمبراطور، للحفاظ على سيادة الحبشة وحماية مصالح هذه الدول الخاصة وحماية الوضع الراهن والحياد في الشؤون الداخلية للحبشة. (22)

ومغ ازدياد مرض الإمبراطور ازداد نفوذ ممثلي الدول الثلاث ليصل قمته مع موت الإمبراطور الذى أعقبته نذر الحرب العالمية الأولى، حيث أدى ظهور أنمانيا وتحالفها مع تركيا وميل الإمبراطور ليج إياسو لهما إلى التدخل المكشوف من الدول الثلاث وتخطيطها لعزله وهو ما نجحت فيه في العام 1916م.

(2) العلاقة بين البلدين في الثلث الأول من القرن العشرين:-

مع انتصار البريطانيين على الخليفة عبد الله سارع منايك بإرسال خطاب رقيق للسردار كتشنر يهنئة باحتلال السودان وإزالة الدولة الإسلامية فيه ويشكره على فك الأسرى الأحباش الذين كانوا في سجن أم درمان. وقد ميزت الفترة اللحقة في علاقة البلدين بالانشغال بقضيتين هما: ترسيم الحدود والمشاكل التي نشأت من جراء ذلك، ثم التجارة الحدودية.

كانت بريطانيا تراقب باهتمام الحركة التوسعية للإمبراطور منليك نحو مستعمراتها جنوب مملكته "شوا" وشرقها، وعندما بدأت قواتها تتحرك جنوب نحو أم درمان أدركت أنها ستصطدم لاحقا بنيات منليك التوسعية في حدوده مع السودان، فأوفدت في مطلع 1897م بعثة بقيادة رينيل رود (23) للتفاهم معه بشأن مجمل علاقاتهما المستقبلية مدفوعة بالوضع الجديد المتمثل في هزيمة ايطاليا في "عدوا" والتحرك الفرنسي نحو الحبشة – ومن خلالها لأعالي النيل. وكانت الحدود على رأس أجندة البعثة بالإضافة إلى الحصول على تعاون منليك في منع السلاح عن الخليفة عبد الله وإعطاء بريطانيا أفضلية تجارية.

ورغم أن بريطانيا كاتت مستعدة لأن تتنازل لمنليك عن جزء من الأرض حول النيل الأزرق تصل إلى شمال الرصيرص في سبيل حماية تعاونه معها ضد دولة المهدية - إلا أن منليك فاجأ المبعوث البريطاني بالكشف عن أن

مطامعه تصل إلى خط عرض 14.2 درجة شمالاً " الذي يمر شمال القسطارف والحاج عبد الله والدويم " وحتى النيل الأبيض غرباً مما حدا ببريطانيا لإيقاف التفاوض حول الجدود لحين الكمال سيطرتها على السودان.

وقبل سقوط أم درمان وعدما بدأ انهيار دولة المهدية، دفع منليك قوائه فاحتلت القلابات، فازوغلي، بني شنقول وقطاع أبارو حول نهر السوباط، ثم سلم القلابات الجيش الإنجليزي الدي وصلها في 1898/12/7 وعند بدء المفاوضات من جديد بواسطة الممثل البريطاني في أديس أبابا جون هارنجنتون اتضع له أن منليك كان مدركا لأهمية الحيازة الفعلية في المطالبة بالأراضي التي ادعاها داخل حدود السودان، وأن لديه اعتقادا بقبول بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى للحدود التي بينها في منشوره لهذه الدول (1891م) ما دامت لم تعترض عليها، وفي هذا المنشور كانت ادعاءات منليك في الأراضي السودانية تصل حتى الخرطوم. (24)

بعد عُدة جلسات من التفاوض انحصر الخلف حول بني شنقول والقلابات وبينما كان تمسك منليك ببني شنقول مفهوما لإستهارها بالنهب ولموقعها المهم للتجارة مع السودان والملاحة والسيطرة على النيل الأزرق، لكن منليك عند الحديث عن القلابات قدم لهم أسبابا عاطفية تتمثل في أن بها عددا كبيرا من المسيحيين وأنها البقعة التي قتل فيها الإميراطور يوهانس وطالبهم بمنحه إياها رغم اعترافه بأنها خارج حدود دولته.

تماماً كما جرى الوضع في المستعمرات كافة بين القوى الاستعمارية وكما عبر عن ذلك اللورد سالبسبورى "كنا منشغلين في رسم خطوط على خرائط تتعلق باقليم وأرض لم تطأهما قدم رجل أبيض، كنا نمنح بعضنا بعضا جبالا وأنهارا وبحيرات...كان العائق الوحيد الذى واجهناه في ذلك التوزيع هو أننا لم نكن ندري أين تقع تلك الجبال والأنهار والبحيرات". (25)

منجت بريطانيا منليك بني شنقول مقابل ضمان احتكار التنقيب عن الذهب للشركات البريطانية وقسمت المتمة بينه وبين السودان، فأعظته المدينة القديمة شرق خور أبونقارة وأبقت ضمن حدود السودان القلابات الجديدة غرب الخور والتي بني المهديون فيها حصنا حربيا متينا. وإنطبق على هذا التوزيع مقولة هوايتيسي " الخريطة السياسية الأفريقيا نتاج للعبة المشطرنج الدبلوماسية بين القوى الاستعمارية...وقد بدأت تلك اللعبة منذ 1880م على موائد المجالس الأوروبية بواسطة أفراد لم يروا أفريقيا إطلاقا ". (26)

وهكذا انتهى ملف الحدود بين السودان والحبشة رسميا على السورق وتبقى مسح تلك العدود وتعيينها فانتدبت بريطانيا أثنين مسن المساهين هما الكابتن المهندس أوستين الذي كلف بمسح الجزء الجنوبي من الحدود والميجور المهندس جوين والذي كلف بمسح الجزء الواقع بين النيل الأزرق والسوباط، وبعد مماطلة من منليك أكمل جوين مهمته في منتصف العام 1901م وتمكن الممثل البريطاني باديس أبابا هارنجتون من الوصول لاتفاق مع منليك جرى التوقيع عليه في 15/مايو 1902م وشمل الاتفاق بالاضافة إلي تقنين الحدود نصا بتكوين لجنة مشتركة لوضع معالم الحدود، ولكن منليك لم يتجاوب معقرار تشكيل اللجنة فقام جوين بوضع العلامات منفردا وهذا ما قاد للخلاف حول تلك الحدود بعد منتصف القرن العشرين. كما اشتملت اتفاقية 1902م على ثلاث قضايا مرتبطة بالحدود هي:

- 1- تعهد منايك بعدم إقامة أية أعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها التأثير على مياه النيل.
- منح الحكومة البريطانية وحكومة السودان قطعة أرض مجاورة لإيتانق على نهر (بارو) السوباط تستأجرها حكومة السودان بغرض إدارتها كمحطة تجارية واحتلالها طوال فترة بقاء بريطانيا بالسودان على أن لا تستخدم لأي غرض سياسي أو عسكري "وهي القطعة التي حولت لاحقالقمبلا".
- تمنح الحبشة بريطانيا وحكومة السودان حق تشييد خط للسكة الحديد بين السودان ويوغندا مرورا بأراضيها. وكانت أهم الملاحظات على ترسيم الحدود في قطاع البارو هي أنها قسمت الأراضي التي تقطنها قبيلتا النوير والأنواك وهما قبيلتان اعتادتا عبور الحدود طلباً للمرعي والصيد مما قاد في فترات لاحقة لمشاكل إدارية وأمنية شكلت صداعا دائما لحكومتي السودان وبريطانيا، وجرت عُدة محاولات فيما بعد لتصحيح هذا الوضع إلا أنها إصطدمت برفض الحبشة مخافة أن يجر عليها تعديل الحدود على أساس قبلي نزاعات ودعاوي في حدودها الأخرى مع الصومال وكينيا.أما الجزء الجنوبي من الحدود فلم يتم ترسيمه إلا في 1907م وكان يقع آنذاك ضمن حدود يوغندا، وبعد ترسيم الحدود بين السودان ويوغندا في 1914م أصبح السودان مازما تلقائيا بمعاهدة 1907م. (27)

وقد اكتسبت محطة تمبيلا أهمية كبيرة فيما بعد وأصبحت مركزا تجاريا مهما لاستيراد البن وساعدت على تطوير النقل التجاري عبر البواخر النيلية، كما استغلها البريطانيون لمراقبة الوضع في جنوب السودان خاصة قبيلة النوير أيام ثورتها العنيفة على البريطانيين والتي استمرت متقطعة بين 1901 و 1920م. (28) كما أنها لعبت دورا كبيرا أثناء فترة الحرب العالمية الثانية عندما احتلت إيطاليا الحبشة وظلت هي تابعة للحكم البريطاني للسودان. اضافة لدورها في حل المشاكل ومتابعة مختلف القضايا في تلك المنطقة التي السمت بقدر كبير من عدم الإستقرار.

في بقية أنحاء الحدود كان الوضع مشابها: خلافات ونزاعات تنبعث أساسا من الأخطاء التي صاحبت ترسيم الحدود، كما في مركز الكرمك حيث استمر تبادل الرقيق بتلك المنطقة حتى عام 1912م، ورغم الجهود الكبيرة المبذولة لمحاربته من قبل البريطانيين بالسودان إلا أن تجارة السرق إزدهرت حتى أواخر العشرينات(29) وأدت إحدى مشاكل القبائل المشتركة مع الحبشة في هذا المركزعام 1931م إلي إثارتها بمجلس العموم البريطاني وعقد مؤتمر بين الجانبين لحلها. (30) ويذكر هارولد ماكمايكل (31) أن اضطرابات الحدود كانت إحدى ثلاث مشاكل أقلقت هدوء البريطانيين الحاكمين للسودان ويصيف "كان خط الحدود بين السودان والحبشة مرتعا خصبا الوطاويط مثيري المشاكل من سكان بني شنقول". (32)

وفى 1925م أثار رئيس الوزراء البريطانى رامسي ماكدونالد مع ولي العهد رأس تفري خلال زيارته إلى لندن مشاكل الحدود بين إثيوبيا والمستعمرات البريطانية فى السودان والصومال وكينيا. وقد رد رأس تفرى بأن سبب المشكلة هو عدم وضع علامات الحدود على الأرض. (33)

وفي 1927م كشفت السلطات البريطانية النقاب عن شبكة كبيرة لتهريب وبيع الرقيق من الحبشة للسودان وكان يقف خلفها الشيخ خوجلي الحسن، أحد مشايخ بني شنقول والذي كان يرسل الرقيق إلى إحدى زوجاته التي كانت تقيم في الكرمك ومن هناك يجري توزيعهم وبيمهم إلى مناطق النيل الأبيض وكردفان ودارفور، وقد ضبطت المئات من الحالات وجرت محاكمة "ست آمنة" زوجة خوجلي الحسن. (34)

كما مثلت المشاكل الحدودية في أقصى الجنوب بين البلدين هاجسا دائما لهما حيث اعتاد القادة الأحباش عبور الحدود السودانية في محاولة لضمها لمسلطة منليك وظل القادة البريطانيون يرفعون الشكاوى باستمرار عبر البعثة البريطانية بأديس أبابا. (35)

ورغم انتقال مركز الدولة الحبشية نحو الوسط في "شوا" في نهاية القرن التاسع عشر إلا أن التجارة مع السودان عبر الحدود الغربية لم تضمحل خاصة بعد ما وفرته توسعات منليك جنوبا وغربا من أراض شاسعة تنخر بالمنتجات الزراعية وبالثروة الحيوانية، كما أن الإستقرار الذي خيم على العسودان بقدر كبير ساعد في تنمية تلك التجارة، ففي عام 1911م بلغ حجم التجارة المتبادلة عبر قمبيلا 266 ألف جنيه إسترليني، مما قاد لخلف بين البلدين بشأن الضرائب المفروضة على البضائع المتبادلة. وكانت قمبيلا آنذاك المعبر الرئيس للبن الحبشي نحو السودان قبل أن يتحول جزء من هذه التجارة لنقطة الكرمك التي كانت تستقبل البن من التجار الأحباش وتبيعهم الملح والأقمشة القطنية.

التي كانت نستقبل البن من النجار الاحباش وببيعهم الملح والاقمشة القطبية. وقد أدى التوسع إلى زيادة دخل الإمبراطور منليك بعد أن أضاف لسلطاته عددا كبيرا من الولايات الغنية بمنتجاتها الزراعية والحيوانية إضافة لإحتكاره تجارة العاج. وزاد التوسع من تجارة الرقيق حتى وصفت الولايات الجنوبية والغربية الجديدة بأنها "صالحة لصيد الإنسان والحيوان على السواء". وبلغت تجارة الرقيق حدا جعل الأباطرة وولاة الولايات يتفعون متصاريفهم وهداياهم عبيدا. ولم تبدأ خطوات جادة لمحاربة هذه التجارة إلا بعد 1920م عندما تقدمت الحبشة لعضوية عصبة الأمم وبعد الحملة المكثفة التي شنتها الصحف البريطانية على تجارة الرقيق في الحبشة (36) ولاستثمار الغضب الأوروبي من استمرار تجارة الرقيق، أدعت إيطاليا في غزوها للحبشة عام 1936م أنها تريد وقيف غارات صيد الرقيق.

بانتقال العاصمة إلى أديس أبابا إنتقل إليها مركز الإمبراطورية التجاري وضعفت مكانة قندر والمتمة في الغرب وأصبح معظم التجار يتجهون شرقا نحو زيلع وبربرة وجيبوتي خاصة بعد أن بدأ تشييد خط السكة الحديد من جيبوتي نحو أديس أبابا مرورا بديرداوا حيث وصلت نسبة التجارة بواسطة هذا الطريق إلى 75% يليه طريق الشمال نحو إريتريا شم المغسرب نحصو السودان، وأخيرا التجارة عبر الحدود الشرقية مع الصومال. وكان كبار التجارة من الأجانب (الإيطاليون، البريطانيون، الهنود والأغاريق) شم كبار الأمراء

والقادة حيث امتلكت الإمبراطورة "طهيتو" أول فندق في أديس أبابا كما كان لكل من الرأس تفري موكنن " الإمبراطور هيلاسلاسي لاحقا" والرأس "هايلو تكلا هيمنوت" " ابن الملك عدال" تجارة متعددة وامتلكوا عُدة شركات. ومثلت الجمارك موردا مهما لخزينة الدولة خاصة جمارك هرر التي كانت تاتي عن طريقها أغلب الواردات.

وعملت الدول الأوروبية الثلاث على جذب التجارة نحو مستعمراتها المجاورة فحرصت فرنسا على خط السكة الحديد لربط تجارة الحبشة بمستعمرتها "جيبوتي" وكانت بريطانيا تعمل على جذب التجارة نحو محطتها التجارية في قمبيلا، كما قامت إيطاليا بذات الدور بالنسبة لمستعمرتها في إريتريا. وأنشأت كل من فرنسا وإيطاليا قنصليات لهذا الهدف، فكان لإيطاليا ثلاث قنصليات في كل من عدوا، دسى وقندر، ولبريطانيا أربع في هرر بالشرق وقورف بالغرب ودانقيلا وميجا بالجنوب. ومثل البن أهم سلع الصادر كما كانت الأقمشة أهم سلع الوارد. (37)

ومنذ بداية القرن العشرين ساهم حرص البريطانيين على تـشغيل ونجـاح ميناء بورتسودان الجديد (1909م) وعلى تشجيع الحبـشة لاسـتخدامه بإعفـاء بضائعها من الضرائب والرسوم الجمركية. (38)

وفي العام 1930م وصلت نسبة التجارة عبر الحدود السودانية من جملة التجارة الحبشية إلى 20% وكان الميزان التجاري يميل لصالح الحبشة بفضل سلعة البن، كما أن تسوية الحدود في منطقة القلابات أدت إلى تقسيم عائد التجارة بين البلدين. (39)

ولاحقا بعد الكرمك أفتتحت نقطة جمارك جديدة لتجارة الحدود هي "باسندة" شمال نهر الرهد وبذلك أصبحت بين البلدين أربع محطات للتجارة هي القلابات، باسندة، الكرمك، وقمبيلا، ولعبت هذه المحطات الحدودية دورا كبيرا في التجارة بين البلدين. حيث أصبحت تمثل تجارة الحدود الرئيسة للسودان بالإضافة إلى محطتين أخريين هما كسلا "مع إريتريا" ومنقلا "مع الكنغو". وتطورت تجارة السودان مع الحبشة عبر هذه المحطات فبينما كانت تُستكل 3% من واردات السودان عام 1919م تضاعفت في 1932 لتصبح 6% بقيمة 260 ألف جنيه إسترليني منها 28 ألف عبر القلابات و 76 ألف عبر الكرمك و 156 ألف عبر القلابات، وكانت أهم سلع الصادر تشمل : الذرة، الدخن، المواد القطنية، الملح، الجوالات الفارغة، السكر، فيما تشمل الواردات: البن، شسمع النحسل، الجلود،

الخيول والبغال والحمير، العسل، التوابل، الماشية، السجائر، وكانست لتجارة الترانزيت من السودان للحبشة جزءا مقدرا في الحركة التجارية بينهما لانعدام المنفذ البحري المباشر للحبشة، كما كانت هناك تجارة إعادة السصادر وتسممل سلعا مثل الوقود، الأسمنت، المعدات والإليات، المسواد الكيمائية والطبية، الماكينات والموتورات، ورغم ذلك كان الميزان التجاري يميسل بسصورة شبه دائمة للحبشة "صادراتها للسودان أكثر مسن وارداتها منه" بفضل سلعة البن. (40)

(3) الصراع على خلافة مثليك:-

غرف عن منليك إشرافه المباشر على كل شؤون الإمبراطورية التى بناها، لذلك كان غيابه يشغل بال مواطنيه والدول الأوروبية على السسواء، وتواصل هذا الأنشغال طوال فترة مرض الإمبراطور التى تواصلت من 1906م إلى وفات في 1913م. ورغم أن الإمبراطورية قامت على ما يمكن ان يُعتبر نوعا من اللامركزية الأ أن منليك ظل – خاصة بعد اتساع استخدام الهاتف في مطلع القرن العشرين – على اتصال شبه يومي ومباشر مع حكام ولاياته. (41)

في 1906م وعندما كان عمره 62 سنة أصيب منليك بالسكتة الدماغية الأولى وفي ذات العام توفي المرشح الأوفر حظا لخلافته وهو السرأس مسوكنن ولدي ميخائيل أبن عم الإمبراطور وساعده الأيمن في الشؤون العسكرية والسياسية وحاكم أغنى مقاطعاته "هرر". كما فقد في العام نفسه خدمات مستشاره للشؤون الخارجية " الفريد ايلج" وهو مهندس سويسري التحق بخدمة منايك منذ ان كان الأخير حاكما لمقاطعة " اشوا" في نهاية ثمانينات القرن التاسع عشر وكان يتحدث الفرنسية والألمانية والعربية والأمهرية. (42)

ورغم بنيته الجسمية الضخمة، بدأت السكتة الدماغية تؤثر في منايك وظهرت عليه آثار الخرف المبكر وضعف الذاكرة، فلجا لإنشاء مجلس وزراء في 1907م لإعطاء تأكيد باستمرار الحكم والدولة الموحدة والمستقرة الأان قلق وخوف البعثات الأجنبية خاصة الأوروبية كان أكبر من أن يُخفى فلجأوا لتجميع مقار بعثاتهم في منطقة وأحدة وشددوا عليها الحرأسة.

وعند مرضه كان المرشح الوحيد هو حقيده ليج إياسو ورغم اختيار الإمبراطور له الأ أنه أحجم عن إعلان ذلك ربما بسبب صغر سنه حيث كان في الحاديسة عشرة من عمره أومخافة أن يقلل الإعلان عن ترشيحه من فرص توليه الحكم

ومن أن يجلب له الحسد والغيرة والتآمر الذي كان طبعا سائدا في السبلاط الحبشي، وربما أيضا لأن الإمبراطور كان مايزال آنذاك يمارس الحكم.

في أغسطس 1908م تعرض الإمبراطور لنزيف دماغي أخر أدي لشلله، وفسي مايو 1909م أعلن المرسوم الإمبراطوري بوراثة ليج للعرش وتعيين وصسي عليه وفي ذلك الوقت كان الإمبراطور يرقد جسدا بلا حراك وكانت زوجت الإمبراطورة "طهيتو" تُسير دفة الحكم وهو وضع أدى بالضرورة لخلق مراكز قوى وصراع مصالح تتسابق نحو حماية مصالحها وضرب منافسيها.

أدت سيطرة ونفوذ الإمبراطورة المنحدرة من اقليم قندر إلي شعور قادة ونبلاء مقاطعة "شوا" بالخطر حيث رأو في هيمنتها محاولة لإعادة مركز الحكم للشمال. وتجمع هؤلاء دفاعاً عن مصالحهم وكان من بينهم كبار القادة العسكريين لمنليك وحكام ولاياته وعدد من شباب النبلاء الطامعين في الحكم إضافة إلى أخرين تضرروا من قرارات الإمبراطورة استبعدوا من مراكزهم.

في المقابل كان لطهيتو شخصية قوية وآثرة، ولعبت طوال فترة حكم منايك أدوارا كبيرة وكانت تصاحبه في كل معاركه ورحلاته وغرف عنها كراهيتها للأوروبيين وشكها الدائم فيهم، وتذكر بعض المصادر التاريخية أنها كانت وراء قرار الإمبراطور بإلغاء معاهدة "أوتشإلي" وهو القرار الذي دفع ليطاليا لمشن الحرب في عدوا. (43)

سعت طهيتو لتأمين جبهتها بخلق شبكة من عمليات المصاهرة لضمان مستقبلها السياسى وكان أهمها تزويج أبنة الإمبراطور الكبرى ذوديتو "من زوجة سابقة" من أبن اخيها رأس/ قوقسا وإلى وكانت "ذوديتو" مرشحة لخلافة أبيها وبحكم التقاليد الإمبراطورية كان زوجها سيكون وصيا عليها، وقد دعمت ترشيح ذوديتو بشدة في مواجهة اختيار الإمبراطور لإياسو. كما قامت بالعديد من التعيينات والعزل عن الخدمة معززة من مكانة مؤيديها وكانت في السنوات الأولى لمرض الإمبراطور وحتى إقصائها تمسك بزمام الأمور وتترأس مجلس التاج.

فيما يشبه الانقلاب بدأت خطوات عزل وإقصاء الإمبراطورة، وقلل من فرصها في الاستمرار والنجاح أن معظم مؤيديها العسكريين بعيدون عن العاصمة خاصة أخيها رأس/وإلي المتمركز في الشمال وابن أخيها الذى كان يدير ولاية قندر في الغرب.

وتمثلت إحدى محاولاتها للدفاع عن موقفها بكتابة رساتل لكنائيس أديس أبابا تشتكي فيها من التحرك الغادر ضدها "في الوقت الذي أصبحت فيه مشغولة بصحة الإمبراطور". كما حاولت دفع ممثلي البعثات الأوروبية للاعتراف بها رأسا للدولة وعرض جميع المسائل التي تهمهم عليها بدلاً عن رئيس الوزراء هايتي جيورجس والوصي على العرش الرأس "تسما" ولكنهم لم يستجيبوا لطلبها بالدعم. ولاحقا أخذ عليها لجوءها إلى البعثات الأجنبية والذي أعتبر طلبا للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد.

في العام 1910م وصلت معارضة "الشوايين" للإمبراط ورة قمتها واتصل هؤلاء بأبونا ماتيوز رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية وأقنعوه بدعمهم وبذلك لم تجد طهيتو سوى أن تطلب البقاء في القصر لرعاية زوجها المريض وبعد وفاته انتقلت للاعتكاف في أحد الأديرة حتى وفاتها في 1918م. (44)

أدى إبعاد الإمبراطورة "طهيتو" ووفاة الوصى على العرش الرأس/تسما إلى انتهاء أخر العقبات أمام ليج إياسو لتولي الحكم وإن كان جده الإمبراطور منليك ما زال حيا، ويمكن القول أن وصول ليج إياسو لعرش الإمبراطورية هو نتيجة طبيعة ونهاية لسلسلة من العلاقات بين حكام الإمبراطورية من الأمهرا والتقراي وبين شعوب الأرومو "الجالا" الذين نجحوا عبر الهجرات المنتالية من الإستيطان والهيمنة على وسط الهضبة في شريط يمتد من سهول العفر شرقا حتى منابع بحيرة تانا غربا وتمددوا شمالاً حتى مملكة التقراي وجنوبا إلى مملكة شوا.

ولعب الأرومو في هذه المنطقة التي أصبحت تسمي "ولو" وعاصمتها دسسي، أدوارا مهمة في التاريخ الحبشي وبلغوا قدرا من القوة والكثرة العددية جعلت حكام الإمبراطورية يميلون لخطب ودهم وكسبهم. وأصبحوا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر يُشكلون نصف سكان الحبشة، وازدادت قوتهم بعد أن اقبلوا على اعتناق الإسلام وتعرضوا بسبب انتمائهم الإثني والديني لحملات تصفية واضطهاد قاسية خاصة في فترات حكم تيودور (1855 - 1865م) ويوهانس (45)

وُلِد لَـيج بطنطاً في مصر عام 1896م على عادة أميرات الأسرة الحاكمة في الحبشة من الذهاب لمراكز الكنيسة القبطية والتبرك بوضع موالديهم بها- وكانت طنطا إحدى هذه المراكز - وقد قضى بطنطا عُدة سنوات حيث نـشأ وترعـرع وتعلم اللغة الفرنسية والعربية. (46) والده الرأس محمد على قائد ولايـة "ولـو" التى يسكنها مسلمو الأرومو طوال الفترة من الربع الأخير للقرن التاسـع عـشر

وحتى 1916م، وعندما هزمه منايك وضم ولايته لحكمه عام 1878م أجبسره على التنصر وإتخذ اسم "ميخائيل"، ولاحقا أثرت خلفية والده على مستقبله السياسي من جهة جذوره الإسلامية ومن جهة قوته العسكرية حيث كان تحت إمرته أكثر من 100 الف مقاتل، وكعادة أباطرة الحبشة في إستخدام علاقات المصاهرة والزواج لتوثيق التحالفات السياسية وكسب ولاء الزعماء الأقوياء، زوج منايك الرأس ميخائيل من ابنته " شوارقا".

لم ينجب منليك أولادا فإنحصر التنافس على خلافته بين أحفاده وبناته، وعندما توفي حفيده الأخير عوسانا سجد لم يبق غير إياسو والذي بدأ حكمه فعليا قبل وفاة الإمبراطور واستمر لخمسة أعوام "1911م - 1916م". ورغم أن هذه الفترة من تاريخ الحبشة كانت ملئية بالأحداث الأ أن المناوئين لإياسو نجحوا في تشويه صورته وتغييب فترة حكمه ومسحها من الذاكرة. وقد تضافرت على ذلك ثلاث قوى رئيسة هي:-

- (1) مجموعة قادة ونبلاء شوا الذين هدد إياسو مصالحهم وحكمهم.
- (2) الدول الأوروبية الثلاث "بريطانيا، فرنسا و ايطاليا" التي خافت ان يُخرب عليها اياسو ترتيباتها للحبشة والمستعمرات المجاورة لها.
- (3) الكنيسة الأرثوذكسية التى لم تكن مرتاحة لتولي ابن زعيم كان مسلما ومشكوك في إيمانه بالمسيحية مقاليد السلطة.

وفي الفترة القليلة التى حكم فيها ورغم عدم امتلاكه للسلطة فعليا حتى 1913م، صعد نجم إياسو وحقق شعبية كبيرة وسط الشعب الذى كان معجبا بوسامته ومواهبه الخطابية ونهجه في الحكم القائم على الطواف الدائم على الولايات والأقاليم، ولم يكن إياسو يستقر باديس أبابا إلا لفترات قصيرة يجهز ويعد فيها لزيارات تفقدية تستمر أسابيع وأحيانا شهورا للولايات خصوصا جنوب وشرق الحبشة.

كان إياسو يدرك أن فترة مرض الإمبراطور قوت من حكام الولايات وجعلتهم حاجزا بين السلطة في أديس أبابا والمواطنين، فأراد باتصاله المباشر معهم إزالة هذا الحاجز مجردا نفسه من طقوس الأباطرة وأخذ يتجول على صهوة فرسه حتى اقبب بالسواح(47) وفي كل تلك الجولات كان يلتقي مباشرة مسع الناس ويستمع إلى

شكاويهم ويحل مظلماتهم. ولم يكن يخفي كرهه لطبقة حكام وقادة الولايات. على ان سياسته لم تكن مجرد مشاعر للكره فحسب بل اثبت أنه رغم صغر سنه وقصر فترة حكمه كان يملك برنامجا سياسيا للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي قام على ركيزتين هما: إزالة الفوارق الطبقية بالإنحياز إلى الطبقات الدنيا التى ظلمت وصنودرت أراضيها وأصبحت قطعانا من العبيد في مزارع وممتلكات طبقة الحكام، والثاني هو إزالة المظالم الدينية والعرقية وجذب المسلمين والأقليات والقوميات المصطهدة لمركز الدولة وإزالة غبنها.

### (4) إياسو والحكمُ المُجهض:-

هدفت سياسة إياسو إلى دعم مجتمع الريف وأثبت الملكية الفردية وأطلق نهضة زراعية وقام بتقليص التبذير والإتلاف الذى كان مؤسسا في النظام الإمبراطوري وأدخل إصلاحات ضريبية مهمة مثل تقليل الفاقد الناتج من نظام تقدير محصول الفلاحين قبل جمع الضريبة منهم "اسرات" وأوقف ومنع مصادرة الممتلكات كعقوبة للجرائم، كما جرت العادة. (48)

كما وضع نظاما لمراجعة الحسابات الحكومية يسرعملية كشف الاختلاسات، وشرع في توزيع الأراضي الشاسعة التى حصلت عليها الإمبراطورة "طهيتو" وعدد أخر من كبار أمراء "شوا" على الفلاحين، كما عمد إلي ترقية عدد من الشباب وخفض مكانة كبار الزعماء والقادة العسكريين الذين بنوا الإمبراطورية مع جده منايك، فاعفى حاكمي سيدامو وهرر وغيرهما.

وأبدى إياسو إهتماما كبيرا بالأقليات التى عانت من حملات المضم القسري والبرتالاب والقهر، فكان متعاطفا مع شعوب الأرومو والصوماليين والعفر والتقراي والهرريين، حيث عين عددا من زعمائهم حكاما عليها، وكانت له نظرة خاصة تجاه شعب الأوغادين فعين "عبد الله صادق" حاكما على الإقليم مما ساعد في تخفيف التوتر الأمني بعد أن وجد الصوماليون قائدا من بينهم يتعاملون معه ويبدو أن الإمبر اطور الشاب اختار هرر واقليم الأوغادين لتطبيق أفكاره وبرامجه لتوحيد شعبه وازالة الغبن من المسلمين وكسب سكان الولايات التي ضمت حديثاً وتحقيق قدرا من المساواة والعدل بينهم وبين طبقة النبلاء المذين استولوا على أراضيهم الشاسعة وتحكموا في مواردهم، فأخذ يُكثر من الأقامة في هرر ودرداو ويرور مساجدها وعين أبناء المنطقة من الصوماليين والأرومو والعرب اليمنيين في شرطة المدينة بدلاً عن أبناء الأمهرا. وبينما كان البلاط الإمبراطوري يسضم عدداً من المستشارين الأوروبيين اتجه إياسو لتنصيب عربي مسلم من السشام مسسؤولاً عن

جمارك هرر ودرداو، وعندما عزل تفري موكنن من ولاية هرر وعينه وإليا ل"كافا" أعتبر هذا العزل قمة الأسلمة لهرر والأوغادين، ولسوء حظه فأن هذه السياسة زادت من تأمر الكنيسة التي أخذت توطن مفسها هناك، وأيضا من حقد تفري موكنن الذي كان حاكماً لهذه الولاية ويعتبر الولاية أرثا من والده. كما إرتبط إياسو بمنطقة العفر بعلاقة وصداقة وثيقة مع أحد أمرائها هو الأمير "يايو" ولجأ إليه بعد خلعه. (49) وكغيره من حكام وأمراء الحبشة وظف إياسو علاقات المصاهرة والسزواج لتمتسين التحالفات السياسية، فتزوج من العفر ومن الأرومو ومن بعض ذوات الأصدول العربية، ولتقريب الشقة وكسب ثقة شعوب الأقليات المسلمة أصبح يظهر مرتديا أزياءهم وكان يتناول طعامهم - وهو ما لا يتساهل فيه مسيحيو الحبشة- كما أنه نفى انتماؤه للأسرة السليمانية - التي ظلَّت تحكم الحبشة منذ ما قبل التاريخ وتدعى انحدارها من صلب نبى الله سليمان - وبدلاً عن ذلك أخذ يروج لأصله الإسلامي. ويبدو أن ليج إياسو كان شديد الإرتباط بوالده الرأس ميخائيــل فلجــا ومنــذ بدايــة ممارسة سلطته لتقوية وتعزيز مركز والده وسط القادة والأمراء الكثر المحيطين به. والرأس ميخائيل نفسه لم يكن جديدا على القيادة والملك فهو القائد القوى ل "ولو" وقد عُرف بالشجاعة والدهاء وتمكن من كسب ولاء شعبه في "ولو" وله مواقف بطولية في معركة عدوا الشهيرة حيث كان من بين القادة الأربعة للمعركة قائدا لجيوشه، كما اشترك في المعارك ضد المهديين في القلابات وكان قائدا اساسيا في فتوحات منايك خاصة في ممالك الجنوب، كما أنه عمل كل جهده في تأمين انتقال السلطة لأبنه فتمكن من هزيمة رأس/ وإلى الحاكم وقائد اقوى الجيوش في مقاطعة باجو واخ الإمبراطورة "طهيتو" كما تمكن لاحقا من ابعاد واعتقال رأس/عباتي أحد اشد المناوئين لإياسو. وبمجرد وفاة الإمبراطور منليك في ديسمبر 1913م تــوج إياســو والده ميخائيل حاكما مطلقا على الشمال " والو وتقراي" ومُنح لقب رأس الرؤوس أو ملك الملوك وبذلك أصبح اقوي شخصية في الحبشة وأجريت له مرأسم تنصيب رسمية بقيادة أبونا بطرس ووضع له تاج منليك وزيه الإمبراطوري.

أدت سياسات إياسو في الحكم والاقتصاد إلي تهديد مؤسسة نبلاء شوا وللاسس التي قامت عليها غمبر اطورية منليك، وقد أدى عزله لقيادي هذه الطبقة وتهميشهم إلى أصابتهم بالصدمة : داجاش/ تفري موكنن مثلا حرم من قاعدته المالية والولاية التي ورثها عن أبيه عندما عزله إياسو من هرر وعينه حاكما على أحدى ولايات الجنوب كافا، هرر وديرى داو كانت تعتبر ولاية مريحة بفضل مرور تجارة الإمبراطورية بها من وإلى جيبوتي وكانت بها محطة الجمارك الرئيسة. (50)

وبالجملة فان مجموعة السياسات وحركة التنقلات التي قام بها إياسو أدت لخلق عدد من الأشخاص الغاضبين الذين كانوا على استعداد للتوحد معا لاسقاطه، وكان على رأس هؤلاء وزير الحرب فيتورارى هبتا - جيورجيس وداجاش/ تفرى موكنن. ولكن إياسو ظل في موقف قوي وكان تحت إمرته من جنود والده والقادة الموالين له 263 الف جندي وكان يحتفظ بمعظم ترسانة الإمبراطورية من الأسلحة والمدافع الرشاشة. (51)

كان العامل الحاسم في المؤامرة ضد إياسو هو القوى الأجنبية بريطانيا – فرنسا وإيطاليا والتي مثلت اتجهات إياسو الإستقلإلية تحديا لخططها بشأن الحبشة ومستعمراتها المجاورة لها التي صاغتها في الاتفاقية الثلاثية بينها عام 1906م. وظهرت سياسات إياسو المعاكسة لها أوضح ما تكون بشأن الأوغادين خاصة بعد توارد المعلومات عن اتصاله ودعمه لجهاد السيد محمد عبد الله الحسن الذي قاد مقاومة الصوماليين ضد الإستعمار البريطاني والإيطالي معا. وكانت نظرة الدول الثلاث لخطورة سياسات إياسو تتبع من أنها تشجع حركات المقاومة في مستعمراتها وربما تخلق فوضى عارمة فيها خاصة أنها حديثة عهد بالحكم الإستعماري والم يستتب الوضع فيها تماما، وكاد التغاضي عن مثل هذه السياسات يهدد وجودها من يستتب الوضع فيها تماما، وكاد التغاضي عن مثل هذه السياسات يهدد وجودها من أقصي الصومال إلى دارفور التي بدأ سلطانها على دينار يناوي البريطانيين ويتصل بتركيا ويعلن دعمه لها مع بدايات الحرب العالمية الأولى.

أيضاً أبدت الدول الثلاث خشيتها من التزايد المستمر لإستيراد الحبشة للسلاح وتأثير ذلك على مستعمراتها المجاورة حتى أن البنادق والذخيرة المتسربة كانت تباع في السودان وشرق أفريقيا البريطانية "كينيا "والصومال، وقد أصبحت الدول المعادية المانيا والنمسا وإليابان مصدرا لهذا السلاح كما أن المانيا اظهرت نزعة لان تكون القوة الأجنبية الرئيسية في الحبشة.

يذكر تقرير للبعثة البريطانية في أديس أبابا بتاريخ يناير 1914م متابعتها لاتــصالأت اياسو بالنمسا وسفر القنصل النمساوي لبلاده لترتيب شــراء مائــة مــدفع للحبــشة وتدريب عدد من ضباطها على استخدامها. (52)

في ذلك الوقت أضحت الحبشة مرتعاً للبعثات التبشيرية من الدول الأوروبية كافة، وتركز عملها في الولايات الجديدة التي ضماها منليك في الجنوب والغرب والشرق، حتى وجدت فيها مجالاً خصباً لنشر المسيحية وسط سكانها الوثنيين والمسلمين على السواء. ولاشك أن تلك البعثات استشعرت خطر سياسات إياسو بتلك الولايات.

كانت كل المآخذ السابقة كافية لتكتل الدول الثلاث ضد اياسو وتجركها لاسقاطه، وزادت عليها نذر الحرب العالمية مما يعني احتمال أن يجد الإمبراطور الشاب دعما دوليا يجعل تخريب سياسات الدول الثلاث حقيقة واقعة، والتي بدأت تنظر لإياسو كمن " تقمص شكل العفريت ليحرض سكان المستعمرات ليثوروا في وقت كان فيه سادتهم مشغولين بمعارك دموية مع النمسا هنغاريا والمانيا وتركيا" (53)، وكانت الأخيرتين سعتا لضم اياسو لجانبهما.

وصلت الدول الثلاث لقناعة بضرورة التخلص من اياسو قبل أن يرسخ حكمه ويجد الدعم الدولي في ظل تنافس الدول الأوروبية الذي أدى لقيام الحرب العالمية الأولى، ومنذ مارس 1914م أخذت التقارير البريطانية تتحدث عن الانطباع المتزايد بان عدم الرضا السائد عن اياسو " من المحتمل أن يؤدي إلى محاولة من جانب بعض زعماء شوا لاستبداله بمرشح أخر يكون أكثر ملاءمة للعرش". ويبدو أن ما أخر هذا الترتيب هو أن فريق "الشوان" كان بدون قائد وبدون تماسك، كما أن إياسو بدأ يمسك الأمور بيديه - كما يقول تقرير بريطاني صدر في مايو 1914م. (54)

استمرت جهود الدول الثلاث في تشوية صورة الأمير وتجميع المعارضين له والمتضررين من سياساته خاصة بعد أن شنت تركيا حملة دعائية قوية ضد دول التحالف وجهتها إلى اتباعها في القرن الأفريقي، ورعت الدول المثلاث محاولتين عسكريتين فاشلتين لخلع الإمبراطور الشاب، كما استمرت في مصايقة حكومت أحيانا بحظر السلاح واحيانا أخرى بالمطالبة بإعطاء رعاياها معاملة خاصة، استمرت هذه الجهود طوال عامي 1914 و1915م، وبُذل جزء منها لاستمالة الكنيسة الأرثونكسية – الضلع الثالث في المؤامرة – لتضفي التاييد الديني على الإنقلاب، ورغم ممانعة أبونا ماتيوس مطران الكنيسة في الحبشة الذي اعترض على تأييد خلع الإمبراطور لأنه لا توجد أدلة مقنعة بارتداده إلى الإسلام – فأن ممثلي الدول الثلاث في أديس أبابا والقادة المتضررين في شوا تمكنوا من نيل موافقت مستخدمين أحد الكهنة – والد جورجيس – الذي كان الروح المحركة للمعارضة وكان منزله مقرا المتآمرين. (55)

وفي أوائل سبتمبر 1916م أرسل ممثلو الدول الثلاث مذكرة مستركة للحكومة الحبشية يحتجون فيها على أعمال إياسو العدائية وعلاقته بالالمسان والأتسراك ولم ينسوا أن يرفقوا ذلك بصور ومستندات مزورة (56)، لتأكيد التهمة الرئيسية الموجهة له – الإرتداد عن المسيحية والتحول للإسلام – فاستسلم "أبونا" محررا المتآمرين من قسم الولاء بناءا على طلبهم الذي جاء فيه: " نلتمس احلالنا من قسمنا بالولاء

للامبراطور لأننا سوف لا نخضع للاسلام، ولن نسمح لملك ترك ديننا أن يحكمنا... وسوف تصبح ذوديتو ابنة منليك ملكة علينا – والرأس تغري وليا للعهد". (57) لقد أصبح الإتهام بالردة هو مالصق بسيرة اياسو في التاريخ وهي كما يذكر العديد من المؤرخين مجرد تغطية وتمويه للصراع السياسي وللانقلاب عليه وإعطاء هذا التحرك بعدا شعبيا وسط مجتمع شديد التعصب لعقيدته المسيحية، وأصبحت سياسته تجاه الأديان والقوميات المختلفة يُنظر إليها بأكثر من عين وزاوية، فبعض المؤرخين – المسيحيين منهم تحديدا – يفسر هذه السياسة بأنها لم تكن ضد المسيحية الأرثوذكسية ولصالح الإسلام وإنما هي محاولة لتعويض المظالم الماضية بجعل المسلمين يشعرون بالأمان في وطنهم واعتبروها" المحاولة الرئيسية الأولى لمعالجة مشكلة التكامل الديني" وأن هذه السياسة كانت تطبيقا لرؤياه فسي الاندماج الديني والعرقي. (58)

مؤرخون أخرون ذهبوا إلى أن إياسو أعلن إسلامه وأنه أصبح يسمى نفسه "إلياس" وتزيا بازياء المسلمين وينفي نسبه للأسرة السليمانية ويؤكد جنوره الإسلامية، ويدللون على اعتقادهم هذا بأن اخفاء مسلمي "ولو" إسلامهم وقبولهم للتنصر ظاهريا كان أمرا شائعا، وقد أضفت حقيقة تنصر والده الرأس/ميخائيل مصداقية على هذا الإعتقاد. (59) كما أن هناك رواية عن أنه كتب على العلم الحبشي الشهادة باللغة الأمهرية ورسم عليه الهلال وأهداه للقنصل التركي وأرسله لعدد من حكام المسلمين وأنه اتصل بالألمان في تنجانيقا وأنه كان يحث المسلمين على الاستعداد للجهاد مع تركيا ضد الدول الصليبية.

نجح المتآمرون أيضا في تشويه سلوكه، وانطبعت صورته في المراجع التاريخية كانسان شهواني لا هم له سوي إشباع رغباته الجنسية وهو إتهام يتناقض مع الإتهام الآخر بارتداده ودخوله الإسلام وسعيه لإعلان الجهاد مع السيد محمد الحسن ومع طبيعته الميالة للتجوال والسفر والتنقل بين الولايات.

وايًا كانت حقيقة هذه الإتهامات ودوافع ومقاصد إياسو من سياساته فأن المراجع التاريخية تكاد تجمع على أنه حُظي باعجاب وتاييد الشعب ونطر إليه باعتباره حامي الضعفاء، ووجد تعاطفا منهم اكثر من ما وجده من الزعماء "كونه صغيرا في السن ووسيما وجذابا وموهوبا بمقدرات خطابية ومعبرا عن الرحمة والأهتمام بكل الشعب مسيحيين ومسلمين ووثنيين، شماليين وجنوبيين، فقد فاز بمحبتهم ومسامحتهم لنقاط ضعفه الشخصية والتي عزوها لصغر سنه (60) ولم تكن ملكاته ومواهبه محل شك حتى لدي الأوروبيين الذين وصفوه بأنه " ذكي وسريع الفهم، نشيط، يجيد العربية

والفرنسية والأمهرية، وكانت لديه حكمة وبُعد نظر ويُدهش بدقة استنتاجاته وتفهمه للامور". (61)

في أول سبتمبر عندما وجهت الدول الثلاث مذكرتها للحكومة وضعت قواتها في عصب وجيبوتي وبربره في حالة تأهب ودفعت أمراء شوا لإعدد جيوشهم ضد أياسو، وفي 27 سبتمبر 1916م يوم أحد اعياد المسيحيين الأرشوذكس، تم خلعه عندما كان في زيارة للاوغادين حيث اسرع من هناك نحو العاصمة أديس أبابا وجرت معركة بينه وبين جيوش أمراء شوا في "ميسو" عند منتص الطريق بين العاصمة ودرداو، وبعد هزيمته التجا للعفر، وكانت المقاومة الرئيسية لصحالحه من والده الرأس ميخائيل الذي زحف لأديس أبابا بجيش بلغ 80 ألف مقاتل واشتبك مع جيش "الشوايين" في توراماتك" 80 كلم شرق أديس أبابا في 17 اكتوبر وتمكن الرأس ميخائيل من الأنتصار وقتل قائد جيش شوا "لول سقاد" الأ أنه خدع بمحاولة صلح اعقبتها معركة كبرى أعتبرت أكبر مواجهة دموية منذ معركة عدوا بعد عشرة أيام في "سقالي" حيث هزم جيشه والقي القبض عليه.

ظل إياسو نشطا لخمس سنوات في تمرده ومعارضتة متحركا في شرق وشمال الحبشة بين الصوماليين والعفر وحتى "ولو" حيث بقايا جيش والده بقيادة كبير قادت رأس/يمر. وفي 1920م نظم تفري حملة كبرى في الشمال للقبض عليه وفي نهاية يناير 1921م وبعد معلومات تسربت من أتباعه، تحركت قوة بقيادة رأس/قوقسا ووكيل تفرى في عدوا بمحاصرة كنيسة محلية جنوب تامبن – على منحدرات التقراى الشرقية نحول سهول العفر – وأخذوا ليج إياسو وأتباعه بغتة، ويقال أن الرأس/قوقسا سجد لإياسو قبل إعتقاله وبنى له تفري سجنا جديدا في "ويرى ايلو" في الطريق بين أديس أبابا وقوجام (62) وعندما تمرد حاكمها الرأس/هايلو في 1932م اطلق سراحه وقبض عليه ثانية ليسجن في محافظة رويالي على الحدود مع كينيا وظل هناك حتى أعلنت وفاته في ظروف غامضة في 1936م قبيل دخول الإيطاليين وظل هناك حتى أعلنت وفاته في ظروف غامضة في 1936م قبيل دخول الإيطاليين ليعي البيا مما قوي الحديث عن اتهام الإمبراطور هيلاسلاسي بقتله مخافة أن يسعى الإيطاليون لتنصيبه امبراطورا على الحبشة. (63) خاصة وأن مقتله كان وثار عليه مواطنو "ولو" وهو يشق أراضيهم منسحبا نحو أديس أبابا بعد سماعهم وثار عليه مواطنو "ولو" وهو يشق أراضيهم منسحبا نحو أديس أبابا بعد سماعهم خبر موت إياسو.

رغم مرور قرابة القرن على أحداث فترة حكم إياسو الأ أنها ما ترال محاطبة بالغموض والتناقض ومن المؤكد أن خلفه الإمبراطور هيلاسلاسي قام بدور رئيسي

في تشويه صورته وطمس ايجابياته فضلاً عن أنه كان أحد أهم أعمدة المؤامرة عليه، ولحق التشويه والطمس والأبعاد ليس فقط حكمه وتاريخه وإنما أيسطا عائلته لينهى أي أمل في وريث له.

مضت فترة إياسو بسرعة البرق وربما لو قدر له أن يظل في الحكم لاختلف وضع الحبشة جنريا عن ما آلت إليه ولكن يبدو أن طموح الإمبراطور المشاب وثوريت وربما عدم تحسبه للأوضاع العالمية التي كانت سائدة او انعدام الحليف الخارجي له عجل بنهايته .

## (5) هيلاسلاسي والصعود للحسكم:-

ولد تغري في 1892/7/23م لوالده الرأس/مـوكنن ولــدي ميكاتيــل ووالدتــه "يشمبيت على" وكان مولده بقرية تبعد عن مدينة هــرر بمــسافة 55 كلــم تــسمي "ايجرساقورو".

والده الرأس/ موكنن كان أحد القيادات المهمة بالحبشة عُرف بأنه سياسي ماهر وقائد عسكري شجاع كان قائدا لمعركة (امبالأجي) التي انتصر فيها الأحباش على الإيطاليين قبل معركة عدوا باسابيع، كما كان أحد القادة الرئيسيين في معركة عدوا 1896م وأدى بعد ذلك أدورا مهمة خلال حكم منليك في فرض الحكم الإمبراطوري خاصة على شرق الحبشة، وعُين وإليا على هرر التي كانت تمر بها معظم تجارة الإمبراطورية مع الخارج، كما كان يُعتبر بمثابة وزير خارجية منليك وكانت بله علاقات جيدة مع الأجانب ووصف بأنسه شخصية منفتحة وجذابة وذو مظهر عسن. (64) وفي عام 1890م أرسله منليك إلى ايطاليا لتوقيع بنود سلحقة بمعاهدة " اوتشالي" واثرت فيه هذه الرحلة كثيرا وعاد مقتنعا بأهمية التعليم الحديث وهو ما كان له تأثير في تربية ابنه، كما زار أوروبا ثانية في 1892م لحضور حقل تنصيب ملك بريطانيا ادوارد السابع.

الرأس/ موكنن هو أيضا حفيد الملك سهلاسلاسي الذى حكه "شهوا" (1813 - 1847م) وهو أبن عم الإمبراطور منليك وكان أقرب الناس إليه وأكثرهم إخلاصا له وقبل وفاته المبكرة في 1906م كان الإعتقاد أنه سيخلف منليك في العرش.

لم يُعرف الكثير عن والدته "يشمبيت" سوى أنها تنحدر من أسرة مسلمة من "ولو" وتزوجت بموكنن في 1876م بعد أن طلق زوجته الأولى والدة اخ تفري غير الشقيق (يلما) وقد كانت كل ولادتها ميته أو توفي اطفالها صغارا وتوفيت هي بعد ولادة تفري باقل من عامين ولم تنجب سواه. (65)

عهد الرأس موكنن لقريبه فيتوراري /هيلى سلاسي بتربية تفرى وكان لقريبه هذا ولد يدعى "أمرو" في عمر تفري وصار بعد ذلك صديقه ورفيقه وأحد مساعديه المقربين، ودرس تفري اللغة الفرنسية على يد فرنسي كان يدير المستشفى المحلي بهرر ثم أرسل لمدرسة الرهبان ثم إلى مدرسة الكنيسة حيث تعلم الجئز والأمهرية ومزمار داؤود على يد القس "أبا أندرياس".

بطلب من منليك غادر تفري هرر لأول مرة في حياته وعمره عشرة أعوام حيث استقر بأديس أبابا وبعد عامين منح لقب "قرزماج" وعين حاكما لمقاطعة "قار اموليتا" بضواحي هرر وخصص له منزل منفصل مع طاقم كامل من المساعدين وأصبح يحضر الإجتماعات الرسمية ويراقب والده والنخب الأخرى وهي تمارس الحكم والإدارة وتترقى في مدارج السلطة.

كما كان لمدينة هرر تأثير مستقبلي عليه ومثلت إلى حد كبير تجربة مصغرة لحكمه لكل الحبشة فهى عاصمة لإقليم مقهور ضم حديثا للامبراطورية ومعظم سكانها مسلمون يتحدثون بلغات ليست من بينها الأمهرية، وكانت هرر تدر دخلا كبيرا يذهب جميعه لخزانة الإمبراطور في أديس أبابا والذي كان يراقب حملات الغزو للمقاطعات النائية لجمع الضرائب. وورث تفري في هرر حكم الأقلية من طبقة الحكام وضباط الجيش الذين استقلوا وسادوا على أغلبية سكان الإقليم وأخذ يتملكهم الشعور بتفوقهم الثقافي والديني وأنهم ولدوا ليحكموا!

توفي موكنن في 1906م تاركا وصية يُورث فيها حكم ولايته لابنه تفري، وقد شكلت وفاته صربة لمنليك وأصبح عليه حل الأشكال بشأن خلافة هرر، كان تفري ما يزال في الرابعة عشرة من عمره وكان منليك معجبا بأخ تفرى "يلما" الذي كان في منتصف العشرينات وله خبرة بشؤون والده وادارة ولايته وعرز من فرص اختياره تدخل الإمبراطورة "طهيتو" لصالحه حيث كان يلما متزوجاً من ابنة أختها.

بالنسبة لتفري، أضيف موت والده المفاجئ لسلسلة من الأحزان وكان لها مع الصراع والمؤمرات اللذان شعدهما في تلك الفترة حول العرش، تأثير على حياته كلها وطبعت سلوكه طوال فترة حكمه. (66)

تشير بعض المصادر (67) إلى أن طموح تفري في السلطة بدأ منذ ذلك الوقت وأنه أرسل خطابا لمنليك يطلب فيه خلافة أبيه في هرر وكان صبعبا على منليك الإستجابة لهذا الطلب فهرر وأحدة من أهم ولايات الإمبراطورية وعلى حاكمها أن يكون ذا خبرة في إدارة شؤون سكانها ذوي الأصول المتعددة وعليه أيضا أن يكون عسكريا قديرا ودبلوماسيا متمرسا يعرف طبيعة العلاقة المعقدة في هذه المنطقة مع

الدول الاستعمارية الثلاث " بريطانيا، فرنسا، ايطاليا" التسى تجاور مستعمراتها الولاية.

بقي تفري بأديس أبابا قريبا من الإمبراطور الذي عينه في 1908م حاكما على ولاية "سيدامو" وبعد عام وأحد رجع لأديس أبابا عندما اشتد المسرض على الإمبراطور. وخلال هذه الفترة أعلن حفيده ليج إياسو وريثا وخليفة له وظهر الصراع على الخلافة بين مؤيدي رغبة منليك في توريث اياسو والإمبراطورة طهيتو التي كانت تدفع لتوريث ابنة الإمبراطور (ذوديتو). وظل تفري يراقب الصراع بمهارة ومكر دون الإشتراك فيه أو الانحياز لأى من طرقيه، فجعل نفسه مقبولا سياسيا من كافة الأطراف فعين في مارس 1910م حاكما على هرر من قبل الإمبراطورة طهيتو، وبعد أيام وعندما جردت طهيتو من صلاحياتها وأبعدت الغيت كافة القرارات التي إتخذتها عدا تعيين تفري في هرر. (68) في مايو 1910م وصل الحاكم الجديد إلى هرر واستقبل بحماس خاصة من جانب الأسيويين والأوروبيين المقيمين بالمدينة، وبعد عام تزوج من الأميرة منان حفيدة الرأس ميخائيل وابنة أخت المقيمين بالمدينة، وبعد عام تزوج من الأميرة منان حفيدة الرأس ميخائيل وابنة أخت البيد إياسو ولي العهد ورزق منها لاحقاً بثلاثة أبناء وثلاث بنات.

التزم تقري عند تعيينه حاكما على ولاية هرر بان لا يُستكل تهديدا لوريت العرش وعمل كل جهده ليثبت لمجلس الوصاية التزامه، فكان يحول ضرائب ولايت في وقتها ويذهب من حين لأخر للعاصمة ليؤكد إخلاصه للحكومة ولكن اهتمام اياسو الزائد بهرر دفعه لإبعاده عنها وتعيينه وإليا لولاية "كافا" في 1916م ولكبر حجم الضرر الذي أصابه من هذا القرار انخرط تغري في التيار الذي كان يخطط لعزل اياسو ألا أنه حرص على أن لا يظهر له أي دور، فنسق بعناية بين المتامرين وتشير بعض المصادر إلى أنه أعد التهم الموجهة ضد إياسو بالردة والخيانة. (69)

بنجاح الإنقلاب في 27/9/191م حصد تفري النتيجة: عُين وليا للعهد ووصياً على الملكة ورقي لرتبة رأس وكان عمره وقتها 24 عاما. وأصبح هو الماسك بزمام الأمور، غير أن فترة ولايته للعرش والتي استمرت أربعة عشرة عاما كانت مليئة بالصراعات والعقبات على المستويين الداخلي والخارجي.

لعبت الإمبر اطورة دورا حيويا وكانت لها أحيانا يد في وضع السياسات، لكن كان الوصي على العرش وولي العهد وحده المسئول عن أعمال الحكومة إليومية، بدأ متحمسا لواجباته يتعاطى شخصيا مع أي شئ من المفاوضات لإبرام اتفاقية إلى الأذن باستيراد مسدس. وكان أيضا لا يتعب، يعمل يوميا من السابعة صباحا وحتى

العاشرة ليلا ساعيا لتطوير اداراته في إطار التقاليد والعادات الحبشية وبدأ خطوات. بالعاصمة أديس أبابا متوقعا تكيف سكانها بسرعة مع التغيير ومركزا على التعليم.

بمجرد تنصيب ذوديتو وولي عهدهاء انفجرت حركات المعارضة والتمرد خاصة في الشمال بين الزعماء والقادة العسكريين بالإضافة إلي مقاومة ليج إياسو الذي أصبح متحالفا مع زعماء العفر وبعض قادة "ولو" المتمردين.

وداخل البلاط ظهر أن تسوية 1916م كانت الحل الوسط والممكن لأطراف الصراع والمتآمرين على ليج إياسو خاصة مجموعة نبلاء شوا والبعثات الأجنبية فزوديتو لا خطر منها وليست لها ميزة غير أنها أبنة منليك وتفري كانت له مواقف ايجابية من الدول الإستعمارية الثلاث وكان ذا خلفية تشي بانفتاحه وتفهمه للاجانب، ولكن هذه التسوية أظهرت أيضا التناقض بين طرفيها حيث اعتبرت شاذة وغريبة لأنها حملت في قرار واحد تعيين الإمبراطور وولي عهده الذي هو أيسضا الوصبي على الإمبراطور. كانت الإمبراطورة في الأربعين من عمرها ومع ذلك اعتبرت قاصرا. كما كانت التسوية غامضة ومبهمة وحملت أيضا الإزدواجية لقمة السلطة حيث لم تحدد بوضوح سلطات الطرفين مما فتح المجال لانفراد تغري بالقرار وجمع السلطات في يديه.

التباين بين الاثنين قاد إلى صراع بين تياريهما: زوديتو كان تعليمها محدودا وصنفت كمسيحية مخلصة ومحافظة بينما كان تفري متقفا ومنفتحا وله برامج طموحة للتحديث.

كان ولي العهد أصغر منها بعشرين سنة، ولم يكن لديها أى نسشاط عام، وقد كانت زوديتو قد تزوجت ثلاث مرات وجميعها زيجات سياسية من رأس أرايا سيلاسي أبن الإمبراطور يوهانس، ثم داجاش/ويبي انتاف سجد، وأخيرا رأس/قوقسا وإلي، ومع وصول إياسو للسلطة تم نفيها خارج أديس أبابا وجئ بها فجأة إلي قمة السلطة بعد خمس سنوات من العزل.

لم ينتهي الصراع رغم حل مجلس الوزراء وتكوين مجلس مصغر من خمسة وزراء وبدأت زوديتو متارجحة بين تمسكها بالتقاليد وانحيازها لولي عهدها الذي يملك برنامجا واضحا للتغيير والتحديث.

ووقف في صف المحافظين وزير الحرب فيتوراري/هبتا قرقيس الذى ظل في هذا المنصب منذ 1907م وكان له من الإرث والملكات القيادية ما منع تفري من اتخاذ أى اجراء ضده إلى حين وفاته في 1926م حينها ورث أرضه ورجاله وزاد من قوته العسكرية والإقتصادية. (70) وبعد وفاة هبتا قرقيس، ضغط عدد من مؤيدي وأنصار تفري مطالبين بتتويجه ملكا.

كان تفرى يتحرك بهدوء نحو السلطة العليا، يخطو بحذر ولا يخاطر أبدا بخطوة خاطئة أو أخرى قد تعرضه للخطر، وتدرج من أمير "ليج" ثم قائد منطقة "نجاز" شم المي قائد جيش " رأس"، وأخيرا أذعنت الإمبراطورة في 27 أكتوبر 1928م وتوجت "نقوس" أى ملكا بواسطة الكنيسة وأصبح بذلك "النقوس" الوحيد في الإمبراطورية "اللقب الملكي الذي لم يمنحه لأحد آخر غيره طوال فترة حكمه وبذلك تسم تسخير الكنيسة وغدت الإمبراطورة مجرد رمز (71)

وإلى تلك اللحظة تمكن تفري من إخماد العديد من حركات التمرد والعصيان ففي 1920م استاء عدد من القادة العسكريين من تجريد ولي العهد الإمبراطورة من سلطاتها وبدوا تحركا بقيادة داجاش/ بلاشاسامو حاكم ولاية سيدامو متهمين تفري بانه يبيع البلد في إشارة للإمتيازات التي منحها للاجانب، ولكن تحركهم فشل والقي القبض عليهم وسجنوا وصودرت ممتلكاتهم. تحدى داجاش/ اباويكو بيرو قائد الحرس الإمبراطوري تفري أيضا واظهر اخلاصا للامبراطورة ولكن تفري تمكن من سحق تمرده أيضا. وفي الشهر الذي توج فيه محدث تمرد كبير في إقليم "والو" وإنتشر في كل مناطق الأرومو الذين طالبوا بعودة الأمير إياسو إن كان ما زال حيا أو معرفة مصيره (72)، غير أن تمرد الرأس قوقسا كان هو الأخطر، فهو زوج الإمبراطورة السابق وحمل تفري مسؤولية انفصاله عن زوجته وكانت له اقطاعية كبيرة في ولاية قندر بدأ تفري يطمع في توزيعها على مؤيديه كما أن السيطرة على كبيرة في ولاية قندر بدأ تفري يطمع في توزيعها على مؤيديه كما أن السيطرة على دخل الجمارك من محطة المتمة الحدودية مع السودان أضاف عاملا آخر للصراع.

ويقال أن الإيطاليين في اريتريا حرضوا قوقسا على التمرد والعصيان كما حرضه أيضا حاكما قوجام رأس/ هايلوتكلا هيمنوت وتقراي رأس/ سيوم منقشا. ورغم توسلات الإمبراطورة لزوجها السابق كان الصدام محتما في نهاية 1930م حيث استخدمت الطائرات الحربية لأول مرة لسحق التمرد الذي قتل فيه قوقسا، وبعد يومين توفيت الإمبراطورة ليتوج تفري امبراطورا و"ملك الملوك" واختار أسم هيلاسلاسي وتعني قوة الثالوث المقدس في 2/نوفمبر 1930م في حفل لم تشهد له الحبشة والمنطقة مثيلا من حيث الترف والأسراف والبذخ، استخدم للحف منظمي المهرجانات والاحتفالات من أوروبا، كما تم استجلاب المركبة الرسمية لألمانيا الإمبراطورية لتنقل الزوجين الملكيين، الذهب والمخمل كانا في كل مكان ونظمت حملة ضخمة لتجميل العاصمة أديس أبابا وأزيلت الأحياء الفقيرة من واجهة الطرق الرئيسية وانيرت القصور الملكية وعبدت الطرق المهمة وحتى رجال الشرطة البسوا

حلة جديدة ونصب تمثال ضخم لمنايك على هيئة فارس على ظهر جواد، وكان الحضور العالمي لممثلي الدول والملوك والصحفيين يتناسب وهيبه المناسبة. (73)

بدأ هيلاسلاسي برامجه لتحديث الإمبراطورية منذ أن كان وليا للعهد خاصة بعد زيارته لأوروبا في العام 1924م، فقد ادخل أول مطبعة "برهان سلام" في 1923م ثم توسع في استيراد واستخدام السيارات وزاد عدد الطلاب الأحباش المبعوثين للارأسة بأوروبا كمااجتهد في استتباب الأمن ومحاربة عصابات الشفتة واستخدم الجيش في ذلك ومع التقدم في تنفيذ هذا المبرنامج أخذ تفري يصبح مركز الدولة والمتحكم بشؤونها ونمت بموازاة ذلك ميوله نحو التفرد وحب السيطرة وإعجابه بمظاهر التقديس التي احيطت به وكانت نتائج خطواته السابقة أن أنهي الإقطاع الإقتصادي كما كان سائدا منذ قرون على أيدي النبلاء وقادة الإمبراطورية المنين كانوا يتحكمون في الحياة الإقتصادية والسياسية الشعب وكان بديل هيلاسلاسي تقسيم هذا الأرث فأصبحت السلطة السياسية بيد الملكية وضدمن للنبلاء امتيازاتهم الاقتصادية.

هذه التسوية كانت جوهر الدستور الذى وضعه هيلاسلاسي في 1931م (74)، كما حسم الدستور الصراع بين مطالب النبلاء المتمسكين بوراثة مقاطعاتهم وطبقة الصفوة من المتقفين والوزراء الذين دعوا لأن تكون كل التعيينات بما فيها حكام الولايات على أساس الكفاءة والجدارة لا التوريث وانحاز الإمبراطور للخيرين.

بالإضافة لذلك فإن الدستور الذى وضع على غرار الدستور الإمبراطورى اليابانى، نظر اليه باعتباره محاولة لإيهام أوروبا والعالم الخارجي بسير الحبشة على مدارج التحديث ومتطلبات العصر ولم تكن لبنوده او المؤسسات التى اقامها فعالمية كذكر، فالبرلمان كان يعين الشق الأول منه – مجلس الشيوخ – من قبل الإمبراطور من بين طبقة النبلاء بالوراثة والنبلاء بالتعيين "ماكوانيت" والشق الثاني – مجلس النواب – كان يجري انتخابهم بصورة غير مباشرة من قبل الطبقة العليا الأرستقراطية، ولم تكن للبرلمان صلاحيات تذكر وبدلا من ذلك نص الدستور بوضوح على أن يبقى الحكم والعرش في أسرة هيلاسلاسي وركر كل السلطات بوضوح على أن يبقى الحكم والعرش في أسرة هيلاسلاسي وركر كل السلطات والصلاحيات بيد الإمبراطور من إصدار التشريعات وتعيين الوزراء وحق إعلن الحرب وإجراء المفاوضات وإبرام المعاهدات ولم يكن للبرلمان حق مناقشة القوانين دون موافقة الإمبراطور، كما لا يحق له مناقشة الميزانية أو الموافقة عليها.

لم تكن هناك حياة برلمانية قبل 1931م، ولم تشهد البلاد حركة فكرية أو مطالبـة بحقوق دستورية وكان دستور 1931م كما وصفه الإمبراطور نفسه فــي الخطــاب

الذى صدر به الدستور " تنازلا منه للشعب بمحض إرادته عن بعض حقوق السيادة التى كانت مقصورة عليه" ولكنه كان تنازلا شكليا واهتم الدستور بمصورة اساسية بتنظيم العلاقة بين الملكية والنبلاء وقصد الإمبرارطور أن يرأس البرلمان صاحب ولاء شخصي له ومن خارج طبقة النبلاء الذين حرروا بمدخولهم للمجلس شهادة وفاتهم سياسيا. (75)

المعارضة الوحيدة للدستور كانت من راس/ هايلو ابن الرأس/عدار في قوجام الذي ورث عن والده ولاية شاسعة وغنية، وعبر مجموعة من التحالفات والزيجات خلق لنفسه ما يشبه الحكم الذاتي لولايته التي حولها الدستور الجديد لمجرد مقاطعة ووسع من أعماله التجارية وكان يماثل الإمبراطور في الدهاء والمكر، استغل الأخير استياء مواطني قوجام ورجال الدين فيها من الضرائب العالية التي كان رأس/هايو يفرضها عليهم، كما استغل أيضا مساعدة رأس/هايلو في فرار ليج إياسو من سجنه بالولاية فقبض عليه الإمبراطور وحكم عليه بالإعدام الذي خفض للسجن ومصادرة الممتلكات. في العام التالي 1934م توفي حاكم ولاية جما "ابا جيفار" الذي كان يتمتع بحكم اقليمي موسع فتمكن هيلاسلاسي من ضم ولايته نهائيا منهيا عهد السلطنات والولايات شبه المستقلة. (76)

حكم الولايات أصبح شبه مركزي وبدأ الإمبراطور في تعيين القريبين منه لحكمها خاصة في الجنوب والغرب والشرق. كان الشمال وحده مصدر القلاقال، مقاطعة "ولو" ما زالت تتمرد بين الحين والأخر رغم تعيين أكبر أنجال الإمبراطور "اصفاوسن" وإليا عليها اما مقاطعة التقراي فكانت خارج سيطرة الإمبراطور تقريب رغم محاولات ربط حاكميها حفيدي الإمبراطور يوهانس بعمليات الزواج والمصاهرة التقليدية رأس/سيوم منقشا يوهانس زُوجت أبنته "والأتا اسرائيل" من أبن الإمبراطور الأكبر وولي عهده "اصفا وسن"، حفيد الإمبراطور يوهانس الأخرر رأس/ قوقسا تم تزويجه من أبنة اخت هيلاسلاسي وأبن قوقسا تم تزويجه من أبنة اخت هيلاسلاسي وأبن قوقسا تم تزويجه من أبنة اخت الإمبراطورق" أبنة الإمبراطور.

ظاهريا لم يلجأ هيلاسلاسى للاساليب السافرة والعلنية فى إضطهاد المسلمين ولكنه أتبع نفس الإجراءات بإبعاد المسلمين عن وظائف الدولة ودواوينها، وعسن الحياة السياسية عامة، وسمح لهم بممارسة الأنشطة الخاصة مسن تجارة وزراعة ورعى، وهذا ما وصفه بعض الكتاب الأوروبيين بأنه "تسامح دينى بسيط" (77)

وغني عن القول أن الدين المسيحي خاصة المذهب الأرثوذكسي، كان يتمتع بحماية الدولة وأعتبر مذهبها الرسمي ونص على ذلك الدستور الذي ربط بين الجنسية الإثيوبية والمذهب الأرثوذكسي، وتمتع مطران الكنيسة بعضوية مجلس التاج ومجلس الوصاية. وتكتظ إثيوبيا بالكنائس والأديرة والكهنة والرهبان، وكان للكنيسة قرابة ثلث الأراضي الزراعية (78) كما توجد بغرب إثيوبيا طائفة إليهود الفلاشا والذين لم يسجل لهم حضور أو دور في الحياة العامة بإثيوبيا نظرا القلة عددهم وانعزالهم واحتقار الإثيوبيين لهم. (79)

ولم يُضمن الإيطاليون يهود الفلاشا في تقديراتهم التي أصدروها للتوزيع الديني لسكان الحبشة في العام 1939م، فمن ضمن 7.500.000 نسمة هم عدد السكان آنذاك كان المسلمون منهم 50% والمسيحيون 38% والوثنيون 12% .(80)

فترة الانتقال في حكم الولايات التى سادت بين 1931م - 1935م كانت لها انعكاسات سالبة على القوة العسكرية التى كانت تقليديا تجمع من الولايات بواسطة حكامها.

إهتم الإمبراطور ببناء جيش عصري واستخدم اذلك بعثة عسكرية من بلجيكا بدأت تكوين وحدات الجيش النظامي العصري بالحرس الإمبراطوري وفي 1934م تم افتتاح كلية تدريب الضباط في "هولتا" بغرب العاصمة بواسطة بعثة عسكرية سويدية. وعندما بدأ هجوم الإيطاليين على الإمبراطورية، إنضم بعض حكام الولايات المشمالية للقوات الإيطالية وعُينوا حكاما لهذه الولايات بعد الإنتصار الإيطالي وأخرون قاتلوا بدون حماس ومكرهين تحت قيادة حكامهم الجدد، ولم يكن الجيش النظامي الذي شرع بدون حماس ومكرهين تحمل الدفعة الأولى الضباط في كلية "هولتا" تدريبها عند بداية الغزو.

لتنفيذ برامجه للاصلاح والتحديث استعان الإمبراطور بخبرات ثلاثة مستشارين أجانب هم الجنرال فيرجين السويدي الجنسية للشؤون الخارجية، وكولسون الأمريكي للشؤون الفائوية، وشملت برامجه أيضا للشؤون القانونية، وشملت برامجه أيضا الشؤون المالية وابيرسون الأمريكي أيضا للشؤون القانونية، وشملت برامجه أيضا استبدال بنك الحبشة الذي كان تحت إشراف البنك الأهلي المصري منذ انشائه في 1905م ببنك وطني سمي " البنك التجاري الأثيوبي"، وكان دخل الدولة انذاك ينحصر في الجمارك والضرائب التي تطورت ببطء وعائدات تصدير المزروعات التي بلغت في الجمارك و مليون جنيه استرليني. (81)

إلى العام1936م، لم تضع ميزانية للبلد بالمعنى المعروف، كانت معظم الإيرادات والمنصرفات أشياء عينية: محاصيل، حيوانات، ذهب، ولم يكن هناك فرق بين ميزانية الإمبراطور وميزانية الدولة، وكانت حصيلة الدخل من: ضرائب الأقاليم، الجمارك، نصيب الدولة في خط السكة الحديد، وأخيرا تصدير بعض المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والبن.

ورغم ذلك فأنه بوجود ابن عمه الوفي رأس/أيمر حاكما على (قوجام)، وذا السولاء ورغم ذلك فأنه بوجود ابن عمه الوفي رأس/أيمر حاكما على (بقمدر)، وابنه الأكبر وولى العهد المماثل كبير الأسرة المالكة رأس/كاسا حاكما على (والو)، وشخصه في (شوا)، أشعر هيلاسلاسي ولسو مؤقتا بالأمان، فالأقاليم الخمسة التي شكلت الإمبر اطورية التاريخية صارت في النهاية تحست سيطرتة. (82)

(6) سياسته الخارجية:

انحصرت سياسة هيلاسلاسي الخارجية منذ أن عين وصيا ووليا للعهد في 1916م وحتى الإجتياح الإيطالي لبلاده في 1936م، في قضايا محددة، اراد ادخال بلاده في نادي الدول الحديثة والعصرية بجلب وسائل الرقي ونظم الإدارة الحديثة، وأراد أيضا دخول عصبة الأمم والحصول على منفذ بحري والتصدي لمخططات الدول الإستعمارية الطامعة في بلاده، وفي مقابل هذا كان عليه التعامل مع متطلبات العالم الخارجي خاصة في قضيتي تجارة الرق وتجارة السلاح وضمان مصالحها في بلاده. أدرك هيلاسلاسي مبكرا أن لبلاده مشكلة حقيقية في صورتها لدى أوروبا فاتبع السلوب العلاقات العامة معلنا في نوفمبر 1918م إلغاء تجارة الرقيق وتنظيم بيع السلاح وكان الأثنان مهمان من أجل تجاوز الحظر على السلاح الذي فرض على بلاده في 1916م.

تصاعدت قضية الرق عندما بدأت الحبشة خطوات الانصام لعصبة الأمم، حينها دُعيت الدول الأعضاء بالعصبة لتقديم تقاريرها عن الطلب الحبشى، وقد اعترف التقرير الفرنسي بوجود الرق في الحبشة وباستمرار تجارة الرق منها إلى المنطقة العربية، لكنه أشار إلي انخفاضها بشدة منذ 1916م شاكرا النظام الجديد في أديس أبابا(83). كان الرق متفشيا بالحبشة فبدأ ولي العهد حملة لمحاربته متاثرا بالدعاية التي كانت تبثها ضد بلاده جمعيات ومنظمات مثل جمعية محاربة السرق ببريطانيا، وفرض تفري في 1921م تطبيق قانون 1918م لمنع الرق مع أمر لكل الحكام بمنع تجارته، وعندما اعترضت بعض الدول من بينها بريطانيا على طلبه دخول عصبة الأمم وجه لها رسالة مؤثرة فعمدت لتخفيف شروطها لقبول طلبه ونال عضوية عصبة الأمم بعد تعهده بالتخلص كلياً من تجارة الرق. (84)

من المفارقات هنا أن بريطانيا مع سويسرا والنرويج واستر إليا، عارضت طلب الحبشة لدخول العصبة بينما أيدته كل من فرنسا وإيطاليا، وكانت لكل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا منطلقاتها في فرض حظر السلاح وإعاقة السدخول للعصبة، فبريطانيا كانت قلقة حقا على أمن مستعمراتها المجاورة للحبشة بينما كان موقف ايطاليا خداعا في سبيل هدفها النهائي بفرض وصايتها على الحبشة وجعلها محمية لها، أما فرنسا فكان تأييدها بسبب ما تمثله الحبشة من عامل ازدهار لمستعمرتها في أرض الصومال.

وجاءت المعارضة لدخول عصبة الأمم أيضا من طبقة النبلاء التي خشيت من اجتياح بلادهم من قبل الأجانب وكانت عقيدة الشك في الأجانب عقيدة راسخة وسط الشعب وقادته، اضافة إلى أن منع الرق يضر بمصالحهم الاقتصادية المباشرة، وأعقب الحملة ضد الرق صدور مرسوم بالسيطرة على السلاح في 1924م في إجراء قصد منه التأثير على أوروبا. ومع ذلك كان الرق وتجارته مستمرة خاصة على الحدود الغربية حتى نهاية الثلاثينات.

بعد تنصيبه أصدر هيلاسلاسي في 1931م، قانونا بتحرير كل عبد فور وفاة سيده وكذلك العبيد المنخرطين في الجيش وفي نفس العام افتتح الإمبراطور مكتبا لمكافحة الرق، وفي العام 1933م تحرير 1427 عبدا وازدادت المكاتب المخصصة لمكافحة الرق إلي 64 مكتبا في العام 1934م والحق بها قضاة مسؤولون عن عمليات تحرير العبيد ومعاقبة المتاجرين بهم وتم في ذلك العام تحرير العبيد ومعاقبة المتاجرين بهم وتم في ذلك العام تحرير العبيد ومعاقبة المتاجرين بهم وتم في ذلك العام تحرير.

لقد عبرت الأطماع والمخاوف الإيطالية والبريطانية عن نفسها بوجه آخر بعد دخول الحبشة لعصبة الأمم في 1925م، استجابت لندن لضغوط روما وبدأتا معا تبادل الرسائل بشأن تقاسم نفوذهما بالحبشة " أو التطبيق العملي لاتفاقية 1906م"، عرضت إيطاليا تنفيذ خط السكة الحديد لربط مستعمرتيها في الصومال وإريتريا وأيضا منحها حق استقلال غرب الحبشة اقتصاديا مقابل أن تمنح بريطانيا حق تنفيذ وأيضا منحها حق استقلال غرب الحبشة اقتصاديا مقابل أن تمنح بريطانيا حق تنفيذ سد بحيرة تانا وطريق من البحيرة إلى مستعمرتها في السودان، عندما توصيل البلدان للاتفاق أخطر ولي العهد به والذي اعتبره " محاولة لممارسة ضغط على بلاده" محتجا على مبدأ أن تصل بريطانيا لاتفاق مع حكومة أخرى بـشأن بحيرة تانا. (85)

كان رد فعل ولي العهد قويا وفوريا حيث تقدم بشكوى لعصبة الأمم مذكرا دول العصبة بواجبها في حماية استقلال بلاده واصفا سلوك لندن وروما بأنه "غير برئ وله اهداف سياسية ويتعارض مع المبادئ الجوهرية لعصبة الأمم" وأشار إلى أن الحديث عن أن الأتفاق بشأن أهداف اقتصادية فقط لا معنى له " لأن النفوذ العياسي". (86)

تراجعت بريطانيا وإيطاليا عن اتفاقهما في مواجهة الموقف الحبشي الذى دعمته فرنسا – والتي اتهمت الدولتين بخرق معاهدة 1906م الثلاثية – وقد سعت إيطاليا في 1928م الوصول لاتفاقية منفصلة وفضفاضة مع الحبشة في حين قلل من اهتمام بريطانيا بالمشروع اكتمال خزان سنار في 1926م وتدهور أسعار القطن.

اما ولي العهد فيبدو أنه كان له أكثر من سبب للتخوف من المشروع رغم أنه ظل مثار بحث بينه وبين بريطانيا منذ 1922م، فقد كانت لبريطانيا علاقة قوية بحاكمي قندر وقوجام على هضبة بحيرة تانا خاصة مع حاكم قوجام السرأس هايلو تكلا هيمنوت، وخشى أن دخلت بريطانيا للمنطقة أن تعمل على تقويته ومده بالأسلحة وربما تشجعه على التمرد أو الإنفصال. (87) وفي خطوة لاحقة قام ولي العهد بعرض المشروع – انشاء خزان بحيرة تانا – على شركة جي وايت الأمريكية للانشاءات، إلا أن الكساد العالمي وانعدام التمويل وقفا عقبة أمام تمويله وإنشائه.

قام ولي العهد رأس تفري، في 1922م بأول رحلة له للخارج حيث سافر السي عدن لحضور عرض جوي للسلاح الملكي البريطاني ورغم محدودية الرحلة وقربها الا أنها تركت عنده ميلا شديدا لبناء سلاح طيران وخطوط طيران مدنية وهو ما بدأ في تنفيذه لاحقا وكان له مدلولاته وتأثيره، غير أن الزيارة الثانية التي أخذته لأوروبا

طبعت كل حياته ومسيرته المستقبلية في الحكم لدرجة أنه خصص لها 40 صفحة في مذكراته. (88)

بدأ رأس/ تغري رحلته الطويلة والتي استمرت لأكثر من 130 يوما وشات منان دول مصحوبا بزوجته وحاشية ضمت منافسين محتملين من الذين قد يا تغاون غيابه لاغتصاب السلطة متوجها إلى جيبوتي في 1924/4/24. وبعد أربعة أيام صعدوا إلى القارب الذي اقلهم إلى قناة السويس وإلى جسر القنطرة حيث استقلوا من هناك قطارا إلى القدس واحتفلوا بعيد الفصح فيها ثم واصلوا زيارة مناطق مقدسة أخرى. وفي القدس أجروا مناقشات حول تأمين الدير الإثيوبي بها. (89)

غادرت الحاشية القدس يوم 1924/5/1 إلى القاهرة حيث استقبلت بحفاوة من الملك فؤاد وأمضى الرأس/ تفري إليوم الثاني من الزيارة مع البطريرك قيورلوس الذى قدم له رأس/ تفري هدايا متنوعة ضمت تاجا ذهبيا ، عصا ذهبية، صليب ذهبي ورداءا حريريا مطرزا بالذهب.

غادرت المجموعة الأسكندرية إلى فرنسا بتحية من البنادق. إظهار الأحترام بهذه الطريقة تكرر في مختلف الموانئ التى زارتها المجموعة في طريق رحلتها ، وقد اثرت هذه الرحلة في رأس تفري كثيرا لدرجة أنه لاحقا سرد كل مناسبة بتفاصيلها في سيرته.

في 16 مايو 1926م وصل ولى العهد إلى باريس - بعد توقف في ميناء مرسيليا- حيث استقبله رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعمدة باريس والوزراء المهمون. عقد رأس/ تفري اجتماعات مع رئيس الوزراء ومع موظفين في وزارة الخارجية الفرنسية للحصول على منفذ إثيوبي إلى البحر الأحمر عبر محمية فرنساء (جيبوتي). كان الموضوع الآخر على الأجندة هو إمكانية تحسين اتفاقية (klobkowski) والتي تضمن للأجانب في الحبشة اعفاءً غير مستحق من القانون الحبشي.

وكان ممثل فرنسا في أديس أبابا قد أشار إلي أنه قد يكون ممكنا ترتيب اتفاق بخصوص جيبوتي. حاول رأس/ تفري إقناع الفرنسيين من خلال الإيحاء بأن إيطاليا وعدت بميناء مماثل في عصب. ومع ذلك فأنه لم يخرج بشئ منهم.

زار رأس/ تفري بلجيكا بدعوة من الملك البرت . ومن بلجيكا سافر إلى السويد حيث لوكسمبورغ ومنها عاد إلى باريس عبر بلجيكا وبعد قليل غادر إلى السويد حيث استضافه رئيس أساقفة أوباسالا قبل أن يقابل الملك في قصره على البحر خارج استوكهام في 1924/6/14م.

بعد يومين غادر ولى العهد إلى روما. وعلى الحدود الإيطالية استغل القطار الملكي لبقية الرحلة إلى روما حيث استقبل بواسطة الملك فيكتور امانويل والديكتاتور الإيطالي موسليني. كان الأستقبال الجماهيري طاغيا وجديرا بأن يُذكر حيث هتفت الجموع (عاشت إيطاليا) (عاشت إثيوبيا) (عاش صاحب السمو ولي العهد تغري). وعندما كان ولى العهد في روما، سعى للحصول على اطلالة على منطقة حرة لإثيوبيا في عصب. كان رد موسليني ومدير شؤونه السياسية مسودة اتفاقية تضمن الأمتياز لكن وفي نفس الوقت تجعل من إثيوبيا محمية إيطالية، متفاجئا برفض طلبه أبلغ رأس/ تفري الحكومة الإيطالية بطريقة دبلوماسية بأنه سيقدم المسودة للمجلس في أديس أبابا ، مدركا أنها لن تنال القبول. وبعد مقابلة البابا عاد الى باريس. (90)

في 7 يوليو 1924م غادر رأس/ تفري وحاشيته باريس إلى انجلترا بعد حفاوة واهتمام فرنسي بالغين حيث رافقتهما عند مغادرتهما ساحل فرنسا سفينتان وتمت تحيتهم بإحدى وعشرين طلقة. وفي لندن ضغطت وزارة الخارجية على الملك جورج الذي كان متافقا من الزيارة للحتفال بالضيف الإمبراطوري. خلاف الشعب والصحافة البريطانية الذين تابعا زيارته بشغف واهتمام.

التقى رأس/ تفري برئيس الوزراء راميسي ماكدونالد بخصوص الخلافيات الحدودية وأيضا بخصوص الرغبة البريطانية في بناء سد على بحيرة تانيا، ولكن رأس/ تفري قرر أن يحتفظ بحق الحبشة في التصرف المستقل في الموضوع.

وخلال مناقشاته مع رئيس الوزراء أثار رأس/ تغري حظر السلاح الذى فرض وخلال مناقشاته مع رئيس الوزراء أثار رأس/ تغري حظر السلاح في علم 1919 من قبل العظمى وخصوصا اتفاقية السيطرة على السلاح في علم والتي وقعت من قبل بريطانيا، فرنسا، وإيطاليا والقيود الأخرى التي فرضت في علم 1923م، وكانت المحادثات بلا جدوى، لأن رئيس الوزراء شدد على أن أى قرار يتعلق بهذه المسائل يجب أن يتخذ بالتشاور مع فرنسا وإيطاليا . تناول الرأس أيلن موضوع الحصول على منفذ إلى البحر عبر الصومال البريطاني. (91)

عندما كانت الحاشية تستعد المغادرة، أهدى الملك جورج رأس/ تفري واحدا من تيجان الإمبراطور تيودور التي غنمها جيشه بعد هزيمتهم للإمبراطور قبل ستين عاما في " مجدلا".

وفي اليونان صاحبت الوفد طائرات ورحب به من خلال اطلاق الطلقات . وفي وفي اليونان صاحبت الوفد اثينا عائدا إلى القاهرة حيث استمرت المناقشات بخصوص

تامين الكنيسة الأثيوبية في القدس. وقد ترك الوصىي على العرش وفدا منه لمواصلة المناقشات عائدا إلى بلاده في 4/ سبتمبر.

لقد حببت الرحلة إلى أوربا رأس/ تفري للجمهور في البلدان التي زارها. سحرهم سلوكه اللطيف ومشهد أمير أفريقي مستقل يدعي أنه من سلالة سليمان وسبا ووريث بلد هزم جيش أوروبي جعله فاتنا بالنسبة للجمهور الأوربي وتركت عليه بالمقابل آثارا كبيرة:-

بعد عودته مباشرة من الرحلة أمر ببناء مدرسة تفري مكونن والتي بُنيت في الجانب الآخر من شارع قصره. فتحت المدرسة في مايو 1925. وفي 1931م أقنع زوجته الإمبراطورة (منن) بتأسيس مدرسة تحمل اسمها. كما أنشأ مستشفى جديدا مقابل لقصره. (92)

كانت الرحلة – وقبلها دخول عصبة الأمم – قمة نجاح رأس/تغرى الخارجي في عهد ولايته للعرش فقد كسب تعزيز مكانته الدولية وقوى من عزمه بإدخال الأسإليب الأوروبية الحديثة في الإدارة، بعث سفراء وممثلين له بالخارج، وبدأ بإرسال الطلاب والمبعوثين للدراسة بأوروبا وأدخل السيارات والألات الحديثة لبلاده، وزاد من ارتباطه بالأجانب ومنحهم التسهيلات وتخفيض الضرائب عليهم حتى اتهم مسن قبل مناوئيه بأنه باع البلاد وارتد عن المذهب الأرثوذكسي وأصبح كاثوليكيا. (93) وبالرغم من نجاح العلاقات العامة الذي حققه رأس/ تفري للحبشة ولنفسه، لم يستطع وأمين وأحد من الأهداف الرئيسية لرحلته: الحصول على منفذ إلى البحر.

# مراجع الفصل الأول

- 1. عمر محرم أحمد عبد الرحمن، معركة عدوا وآثارها على الصراع الاستعماري في شسرق أفريقيا 1896 1935، بحث لنيل درجة الماجستير في الدراسات الأفريقية، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة .
  - 2. مكى شبيكة ، السودان عبر القرون ،دار الجيل ، بيروت، 1991م، ص 469.
- 3. محمد سعيد القدال ، تاريخ السودان الحديث ، 1820-1955م ، الخرطوم- 1992م، ص: 313.
  - 4. المرجع نفسه، ص 257.
  - 5. المرجع نفسه، ص 272.
- Bahru Zewde, Ahistary OF Modern Ethiopia 1855- .7
  .1991, Adis Ababa University Press, 2002 P 65
- 8. جاد محمد طه، فاشودة، رسالة لنيل درجة الدبلوم ،غير منشورة ، معهد الدراسات الأفريقية، جامهة القاهرة ، 1959م. ص 28.
  - 9. برخیت هابتی سیلاسی، مرجع سابق، ص 28.
- 10. عبد الغفار محمد حسين، سلطنة هرر تحت النفوذ المصري من 1875 -1885، رسسالة دبلوم من معهد الدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة --1965م، ص 119.
- Harold G. Marcus, <u>THE LIFE AND TIME OF</u> 11 <u>MENELIKE 11 1844-1913</u>, OXFORD 1975, P.180
  - 12. برخیت هابتی سیلاسی مرجع سابق، ص 112.
  - 13. راجع ملحق رقم (1) نص منشور منليك للدول الأوروبية.
    - Harold G. Marcus, Op.cit, p.194.14
      - Ibid, p.217.15
      - Ibid, P.193 .16

#### Bahru Zewde Op.cit, P. 108.17

- 18. صادق المؤيد العظم ، رحلة الحبشة من الإستانة إلى أديس أبابا 1896، دار السويدي والمؤسسة العربية للدراسات والنشر، أبو ظبى 2001م، ص 154 و206.
  - 19. المرجع نفسه، ص 27.
- 20. أحمد إبراهيم أبو شوك، مذكرات يوسف ميخائيل التركية والمهدية والحكسم النسائي، مركز عبد الكريم مرغني الثقافي، أم درمان 2004م
  - Bahru Zewde, Op.cit, P 114.21
  - Harold G. Marcus, Op.cit P. 207 .22
- 23. شغل منصب نائب المفوض البريطاني بمصر وكان ضمن بعثته العقيد ونجت الذي أصبح لاحقًا حاكم عام السودان راجع: البخاري عبد الله الجعلى ، حدود السودان الشرقية مع إثيوبيا وإربتريا ، الدوحة 2000م ، ص 66.
  - 24. المرجع نفسه ، ص 65.
  - 25. المرجع نفسه ، ص32.
  - 26. المرجع نفسه ، ص 33.
  - 27. المرجع نفسه، ص 81 و 82.
  - 28. دار الوثائق القومية ، ملف التقارير الأمنية من قمبيلا رقم 1/14/63 INTLE .
- 29. محمد عمر بشير، مشكلة جنوب السودان خلفية النزاع من الحرب الداخلية إلى السلام، ترجمة هنري رياض، دار الجيل بيروت– 1983م ص 61.
- 30. في يونيو عبرت مجموعة تتكون من 40 رجلاً وأمرا وطفل الحدود من الحبشة إلى مركز الكرمك هرباً من اضطهاد سادهم الوطاويط ونزلوا في منطقة "شيمة" وما لبث هؤلاء أن لحقوا بهم وأعادوهم بالقوة إلى الحبشة، ونقل مفتش مركز جنوب الفونح جميمس روبرتسون الحادث ببرقية وصلت للخارجية البريطانية وأثير الحادث بمجلسس العموم فسارع الإمبراطور هيلاسلاسي لعقد مؤتمر مشترك لمسئولي الحدود في البلدين بالكرمك

- لما عاولة إلهاء مثل هذه المشاكل. راجع: جيمس روبتسون، السودان من الحكم المباشسر إلى فجر الاستقلال، دار الجيل بيروت 1996م ص 107.
- 31. السير هارولد ماكمايكل : بريطاني التحق بخدمة حكومة المسودان بسين 1905م ووصل حتى منصب السكرتير الإداري .
  - 32. مجلة الفجر، عدد 24 تاريخ 1935/8/1 ، الخرطوم .
- Hailesellassie,: My Life And Ethiopia's Progress, .33
  Volume one, Addis Ababa,1973. Edited and Translated
  by Edward Ullendorff, Oxford, 1976 P.107
  - 34. جيمس روبرتسون ، مرجع سابق ، ص 99.
- 35. دار الوثائق القومية، أنظر مثلاً: ملف المراسلات الخاصة بمشاكل الحدود بسين الحبسشة والمستعمرات البريطانية 1925م،1925 REPORTS 5/1/23
  - Bahru Zewde, OP.cit P. 93.36
    - Ibid, P 96.37
  - 38. صلاح الدين شامي، الموانئ السودانية، مكتبة مصر، القاهرة 1961م ص 161.
  - 39. دار الوثائق القومية، الخرطوم، تقارير التجارة الخارجية: Reports 4/12/46-48
- 40. دار الوثائق القومية ، الخرطوم، تقارير التجارة عبر الحدود:
  - 3/1/1,2,34 -
  - Harold G. Marcus, OP.cit, P.214.41
    - 42. صادق المؤيد العظم، مرجع سابق، ص 191.
      - 43. المرجع نفسه ، ص 211.
      - Bahru Zewde.OP.cit P 120.44
  - 45. فتحي غيث ، الإسلام والحبشة عبر التاريخ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ص 253.
- 46. حسن عبد الرحيم الطيب، الملك المسلم ليج إياسو، مقال بجريدة السسياسة ، الخرطوم ، 1986/9/20 عدد رقم 80.
  - 47. المرجع نفسه .
  - Bahru Zewde.OP.cit P. 92.48

- 49 أجمَّال الدين شاهي، المنهل في تاريخ وأخبار العفر " الـــدناكل" ، القـــاهرة 1997م ، ص 354.
  - Bahru Zewde, OP.cit P. 125.50
  - Harold G. Marcus,, OP.cit, P.261.51
- 52. دار الوثائق القومية، الخرطوم، <u>تقارير استخبارات أديس أبابسا 1914م، مل</u>ف رقسم Intel:1/15/73
  - Bahru Zewde, OP.cit P. 127.53
  - 54. دار الوثائق القومية، الخرطوم، تقارير استخبارات أديس أبابا 1914م، مصدر سابق.
    - Bahru Zewde, OP.cit P. 127.55
      - Ibid. P. 127.56
      - 57. فتحيُّ غيث، مرجع سابق ، ص 258.
- Bahru Zewde, OP.cit P. 124 & Harold G. Marcus, 58 OP.cit. P.258
- 59. انظر: فتحي غيث، مرجع سابق ص 257، زاهر رياض، مرجع سابق، ص 131، يذكر حفيد للامبراطور ليج إياسو من أبنته "افكو" التي لجأت للسودان بعد الغيزو الإيطالي للحبشة أن جدته لامه ذكرت له ان جده ليج إياسو كان مسلماً. راجع الصادق إدريس منصور صحيفة السياسة، الخرطوم 1986/8/10م وأيضاً د. حسن عبد الرحيم الطيب، مرجع سابق.
  - Harold G. Marcus, OP.cit P.258\_.60
    - 61. فتحي غيث، مرجع، سابق، ص 258
- Harold G. Marcus, <u>HAILE -SELLASSISI</u>, <u>THE</u> 62 <u>FORMATIVE YEARS 1892-1936</u>, New Jersey, RED <u>SEA PRESS third printing 1998.P 7</u>
- 63. حسن عبد الرحيم الطيب، مرجع سابق، يورد ان إياسو مسات مسسموما علسى يسد الإمبراطور هيلاسلاسي نفسه وان إياسو خاطب هيلاسلاسي عندما شعر بالسم يسري في جسده قائلا " إن كانت الأرض تناديك يا تفري فان السماء الطاهرة تدعون".
  - Harold G. Marcus, HAILE -SELL'ASSISI, OP.cit.P.2 .64

ababa,2001,P. 34 Ibid.P.74.66 Harold G. Marcus,, HAILE -SELLASSISI, OP.cit.P. 67 48 Indrias Getacher, op.cit P. 40.68 Plarold G. Marcus, HAILE -SELLASSISI, OP.cit.P.18.69 Bahru Zewde, OP.cit P.132.70 Anthony Mockler, HAILESELASSIES WAR-THE 71 ITALIAN-ETHIOPIAN CAMPAIGN,1935-1941, RANDOM HOUSE, NEW YORK, 1985, P.9 Ibid, P.9.72 Bahru Zewde, OP.cit, P.137.73 74. نص الدستور في الملحق رقم "2". Bahru Zewde, OP.cit, P.143 .75 Ibid.P.145.76 77. فتحي غيث، مرجع سابق، ص 264. 78. مكرم سويحة بخيت، إثيوبيا في عصر الإمبراطور هيلاسلاســــى الأول 1935-1974م، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة القاهرة ، معهد البحوث والدراسات الأفريقيـــة – 1988م، ص 252. 79. المرجع نفسه، ص 255. 80. فتحي غيث، مرجع سابق، ص 350. Harold G. Marcus, HAILE -SELLASSISI, OP.cit.P.56.81 Anthony Mockler, OP.cit, P.20.82 Harold G. Marcus, HAILE -SELLASSISI, OP.cit.P.52.83

Indrias Getacher, beyond the throne -the enduring. 65 legacy of emperor haile sellassisi, shamu books, Addis

وإيطاليا بشأن بحيرة تانا 1925م 1912 REPORTS

85. دار الوثائق القومية - الخرطوم - ملف المراسلات المتعلقة بالاتفاقية بين المملكة المتحدة

Indrias Getacher, OPcit, P.52.84

86. المصدر السابق.

87. دار الوثائق القومية – الخرطوم- تقارير استخبارات أديس أبايسا 1914م ملف.

John Waterbury, The Nile Basin, وأبيضاً: Intell:1/15/73

Yale University Press, London-2002, P.63

Haile Sellassie, OP.cit, P.P. 81 -120 88

Indris Getacher, OP.cit, P. 55.89

Ibid, P. 58 .90

Ibid. P. 59.91

Ibid, P. 61.92

Bahru Zewde.OP.cit, P.129.93

# السفسسل الثانى الاحتلال الإيطالي لإثيسوبيسا

- (1) الأطماع الإيطالية في إثيوبيا.
  - (2) المسألة الحبشية.
    - (3) الغزو العسكري.
  - (4) الاحتلال والمقاومة.
  - (5) الإمبراطور في المنفى.
- (6) الأصداء العالمية لاحتلال إثيوبيا.

## (1) الأطماع الإيطالية في إثيوبيا:-

فيما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، تركز الصراع الدولي حول معاهدة فرساي (1919م) التى فرضت على الدول المهزومة وفى مقدمتها ألمانيا عقوبات قاسية حيث جردتها من سلاحها ووضعت لها سقفا للتسلح وجعلت إقليم الراين منطقة منزوعة السلاح، ولكن هذا الإستقرار الهش الذى تولد عن معاهدة فرساي إهتز بالكساد الضخم الذى بدأ في 1929م وعصف بالإقتىصاد الأميركي والأوربي وأثر على كل العالم وكان من عقابيله إعتلاء النازيين بقيادة هتلر للسلطة في ألمانيا آوائل العام 1933م فأنهى توجه بعض الولايات للإنفصال وجعل من المانيا دولة موحدة وأدخل تعديلات عميقة على ميزانيتها وإقتىصادها وأصبح شخصية محورية يجمع كل السلطات في يده وإتجه لتحرير بلده من معاهدة فرساي للصلح مستعيدا قوة جيشه وجاعلا من ألمانيا أكبر قوة أوروبية إستنادا إلى مواردها وإمكانياتها الطبيعية الضخمة. (1)

وكانت الإلية التى إرتضتها الدول المنتصرة فى الحرب لحفظ السلام والأمن الدوليين تواجه أول إختبار لها مطلع الثلاثينيات فيما عُرف بالمسألة المنشورية، حيث فـشلت "عصبة الأمم" فى هذا التحدي ولم تمنع إحتلال إليابان لإقليم "منـشوريا" الـصينى ووقفت الدول الأوروبية موقفاً سلبيا من هذه الأزمة خاصة بريطانيا التسى لـم تـرد التضحية بمصالحها التجارية الواسعة مع إليابان وفى شرق آسيا، مما ولد الإنطباع بأن لندن تنظر لعصبة الأمم بإعتبارها أداة للتوفيق وليست نظاماً للأمن.(2) وأعتبرت المسألة المنشورية أول خيانة لميثاق العصبة حيث لم تدان إليابان كمعتبد وإنما فقط للجوئها لإستخدام القوة مما أدى لإنسحابها من العصبة.

وفى روما صعد الفاشيون للسلطة بقيادة موسلينى فى 1922م مما أوصل الأحلام والتطلعات الإيطالية الإستعمارية للقمة وأعطى الفاشيون شعار إعادة أمجاد الإمبر اطورية الرومانية الزخم المطلوب ولسوء حظ الأثيوبيين كانت بلادهم هى المسرح المثالي لمحاولة تطبيق وترجمة هذه الأحلام.

كانت إيطالياً ما تزال تلعق جراح وعار هزيمة "عدوا" التاريخية ولذلك عندما إنسشغل الحلفاء في أعقاب الحرب العالمية الأولى بتقسيم غنائم الحرب، ركز الإيطاليون نظرهم على القرن الأفريقي، ورغم إستقرارهم في إريتريا والصومال الإيطالي إلا أن فقر هذين الإقليمين جعلهم ينظرون لإثيوبيا كالثمرة الناضجة بمواردها الثرة من الأراضي الخصبة الشاسعة والمياه الكثيرة والمناخ المعتدل وبموقعها الجغرافي الدذي

يربط بين مستعمرتيها في الشمال – إريتريا – وفي الشرق – المصومال الإيطالي، وأكثر من ذلك تمثل إثيوبيا المرحلة الضرورية والأهم فسى تكوين الإمبراطوريسة الإيطالية في أفريقيا من طرابلس إلي مقديشو (3) وقبل هذا وبعده كان الثار لهزيمسة "عدوا" أحد شعارات التفاخر الفاشي.

المطلوب لشن العدوان هو حجة أو ذريعة وقامت حادثة "وال وال" بهذا الدور التاريخي. (8)

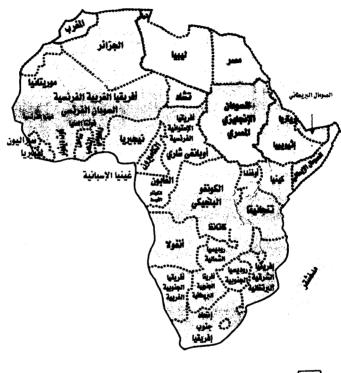

اقاليم كانت إيماليا تمالب بها

خريطة رقم ﴿ ﴿ ﴾ مطامع إيطاليا الإقليمية في أُفريقيا (مخططات ١٩٤٠م)

المصدر: مقتبس من كتاب Editions L' Harmattan : الناشر: Afrique Hitler vaulait باريس ١٩٨٠

بدأ موسليني تحقيق حلمه عن طريق الدبلوماسية مستهدفا تخلي بريطانيا وفرنسا عن مستعمرتيهما في الصومال وجيبوتي وعن مصالحهما الإقتصادية المتمثلة فسى بنك الحبشة وخط السكة الحديد من جيبوتي في إطار أشمل لإعادة ترتيب المصالح الإقليمية والإقتصادية للدول الإستعمارية الثلاث مما سيمنح إيطاليا سيطرة كاملة على مدخل إثيوبيا للبحر ويجعل منها مستعمرة حديثة لها. لكن الدولتين الإستعماريتين لم تكونا على إستعداد للتخلي عن مصالحهما في القرن الأفريقي رغم الضغوط والمساومات الإيطالية. (4)

وفى محاولة جديدة غير موسليني من تكتيكه للوصول لهدفه فأراد كسب صداقة وتقة إثيوبيا فدعم طلبها لدخول عصبة الأمم في 1924م رغم التحفظ البريطاني، ومرة أخرى حاول موسليني مع بريطانيا إبرام اتفاقية "أنجلو - إيطالية" بشأن إثيوبيا ورغم التصديق البريطاني على هذه الاتفاقية، إلا أنها تكسرت على عتبة الرفض الإثيروبي والفرنسي القوى ومثل ذلك جرس إنذار لإثيوبيا بأن عصبة الأمم التي لم يمض على إنضمامها لها سوى عامين ويتصرف أثنان من أعضائها بهذه الطريقة السافرة لا يمكن أن تحميها أمام ما هو آتي مستقبلا.

لجأ موسليني في 1928م للتقارب من جديد مع إثيوبيا فتوصل معها لاتفاقية منفردة للسلام والصداقة نص فيها على أن تدوم لعشرين عاما ولكنها لم تصمد لثمان أعوام ونظر إليها بإعتبارها تستهدف بعث الأمل الكاذب بالأمن لدى الإثيوبيين. (5)

فَى مُوازَّاة ذَلْك كَانت للإيطالِيين سياسة مختلفة على الحدود بين مستعمرتهم في الريتريا وإثيوبيا تقوم على إحداث التفرقة والكراهية بين الأمهرا والتقراي وكسب ولاء القادة الإقليميين في إقليم التقراي المحادد لإريتريا، وكانت القنصليات الإيطالية

فى مدن الشمال عدوا، قندار، دبرماركوس، ديسي، أداة لتنفيذ هذه السياسة. (6) كشفت إعترافات المارشال "أمبيلودى برنو" بعد الحرب العالمية الثانية أن موسليني قرر غزو إثيوبيا في صيف 1933م وحدد لذلك تاريخا أقصاه 1936م (7) وكان النازيون وقتها قد وصلوا للسلطة في برلين وإضطر موسليني للتراجع أمام هتلر في ممر "برينر" صيف العام 1934م، ولتغطية هزيمت على المسرح الأوروبي وخسارته الوشيكة لمطالبه في النمسا، بحث الزعيم الفاشي عن مكان آخر للسلطة والمجد يعوض به الذل وإلياس وفشل الفاشية في الجبهة الداخلية وأصبح غزو إثيوبيا مهما ليس فقط للإنعاش الإقتصادي بل كتكنيك إنصرافي ومعالجة جماعية، وكان

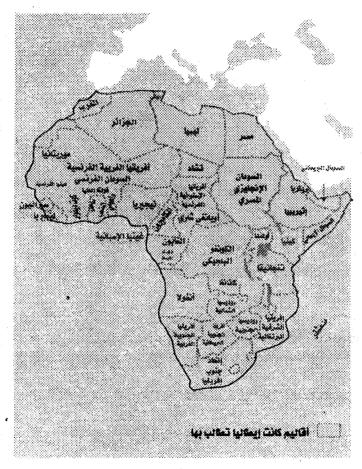

خريطة رقم (م) مطامع إيطاليا الإقليمية في أفريقيا (مخططات ١٩٤٠م)

المسلير: مقتيمن من كتاب Editions L' Harmattan بالتاشر: Editions L' Harmattan باليس ۱۹۸۰

#### (2) المسألة الحبشية:-

كانت إثيوبيا تعج بالأسلحة المنتشرة في أيدي أفراد القبائل خاصة بمناطق الحدود وعانت المستعمرات المجاورة لها "البريطانية والفرنسية والإيطالية من حوادث التعدي على الحدود التي تقوم بها عصابات الشفتة" من أجل النهب والسرقة، كما كانت الحدود نفسها سببا في الكثير من النزاعات وعاملاً للتوتر وعدم الإستقرار، ومع إقتران ذلك بالنيات الإيطالية التي تبحث عن ذريعة للغزو كانت حادثة "وال وال" نتاجا طبيعيا لهذا الوضع.

فى مطلع العام 1934م كانت النيات الإيطالية واضحة وفى 18 مارس 1934م أعلن موسليني من مقر اللجنة الفاشستية فى روما " أنني أحدد فى هذا الموقف مستقبل الأجيال الإيطالية وأنه لا توجد مسألة حول غزونا لمناطق أفريقيا، ويجب أن يكون ذلك مفهوما لدى كل الدول الأوروبية التى تمتلك مصالح اقتصادية فى أفريقيا، وأنه يجب أن نكون فى هذه الوهلة فى غاية الحذر قبل أن نتخذ أية قرارات عسكرية، ولكن إذا اتخذنا قرارنا العسكري فإننا سوف نسير للأمام ولن نفكر أبدا فى الرجوع والتقهقر، وبحلول 31 يوليو القادم فإن كل دوافعنا مثل إلغاء الرق وإدخال التقدم الحضارى فى العبشة لابد أن تصبح فى حيز التنفيذ (9) وذكر موسليني فى ذات الخطاب أنه بعد خمسة أشهر فى 18 أغسطس يجب على إيطاليا البدء فى التوسع بأفريقيا لأنها أمنة قوية تحتاج إلى المواد الخام للنهوض بصناعتها والبحث عن مخرج للمهاجرين من شعبها حتى يمكنها تعويض تأخرها فى الحصول على نصيبها من المستعمرات الأفريقية والذى أرجعه لضعف حكوماتها السابقة وترددها فى من المستعمرات الخارجي. (10)

كانت كل الشواهد تدل على أن منطقة "والوال" تتبع لإثيوبيا(11) وهي منطقة تكثر بها المياه وسط صحراء الأوغادين الجرداء التي تشكل المياه أمرا ضروريا لـسكانها البدو من رعاة الأبل، وبدأ الحاكم الإيطالي لمستعمرة الـصومال منذ 1926م في توسيع نطاق الحدود لتشمل تلك المنطقة وبدأت الدوريات الإيطالية تـصل للمنطقة بإنتظام منذ 1929م وقام الإيطاليون في 1930م بتشييد نقاط عـسكرية حولها واحتلوها فعليا، وعمد الإمبراطور هيلاسلاسي لإعادة السيطرة عليها بتزويد أحد قادة القبائل الصومالية الموالين لإثيوبيا في الإقليم " عمر سمنتر" بالأسلحة والاموال لتجنيد مليشيا لإستعادة المنطقة وطرد الإيطاليين منها، وأصـبح الوضع بالمنطقة متوترا وعندما وصلتها لجنة بريطانية إثيوبية مشتركة في 20 نوفمبر 1934م لتعيين متوترا وعندما وصلتها لجنة بريطانية إثيوبية مشتركة في 20 نوفمبر 1934م لتعيين

مناطق الحدود، اصطدمت بالحامية الإيطالية بها. وخسر الإثيوبيون في هذا الإشتباك 107 قتلى و 35 جريحا بينما كانت خسائر القوة الإيطالية وجميعها من المليشيات المحلية 30 قتيلا و 100 جريح. (12)

إنطاقت من هذا الحادث شرارة الأزمة التي أصبحت تعرف ب"المسالة الحبشية" والتي قادت للحرب ومن ثم الاحتلال الإيطالي لإثيوبيا حيث طالبت الحكومة الإيطالية في 11/ديسمبر بتعويض مإلى عن الأحداث وإعتذار إثيروبي رسمي والإعتراف بحق إيطاليا في "وال وال" وأن تقوم قوات إثيوبية بتقديم التحية للعلم الإيطالي هناك وتسليم عمر سمنتر للسلطات الإيطالية، وحددت إيطاليا التعويض باتفاقية 200.000 دولار ماريا تريزا. ورفضت إخضاع الخلاف للتحكيم كما تنص بذلك اتفاقية 1928م الموقعة بين البلدين، وحاول قنصلا بريطانيا وفرنسا الصغط على الإمبراطور هيلاسلاسي للقبول بالمطالب الإيطالية إلا أنه رفض ذلك محتجا بأن هذا الأسلوب سيشجع إيطاليا على المزيد من الأعمال العدائية وقد رفع الأمر لعصبة الأمم. (13)

وطوال الفترة من منتصف ديسمبر وإلي إندلاع الحرب في أول أكتوبر 1935م دار نزاع دبلوماسي مرير بين البلدين بعصبة الأمم وبينما أوضحت إثيوبيا إستعدادها للإيفاء بالمطالب الإيطالية إذا ثبتت مسؤوليتها عن الأحداث عبر لجان التحقيق والتحكيم رفضت إيطاليا قبول مبدأ التحكيم وأتبعت أسلوب المناورات لكسب الوقت لإكمال إستعداداتها العسكرية للغزو.

وإزا ذلك طالب وزير خارجية إثيوبيا في 3/ يناير 1935م في رسالة لسكرتير عصبة الأمم بتنفيذ المادة "11" من ميثاق العصبة بشأن النزاع وهي المادة التي تنص على الأخذ في الحال أي إجراء أو تدبير يعمل على حماية السلام، وردا على ذلك أرسلت الحكومة الإيطالية الجنرال " دى بونو" إلي شرق أفريقيا للعمل على خلق قاعدة لإمداد القوات الإيطالية التي ستتدفق على المنطقة، وفي 10/يناير عُين الجنرال "دى بونو" مفوضا عاما لشرق أفريقيا ووصل إلى مصوع في 16/يناير.

ومنذ بداية إندلاع الأزمة وقفت بريطانيا وفرنسا بجانب أيطاليا وقاومنا بسشدة إدراج المسألة في جدول أعمال العصبة، ثم تحولت خططهم بعد قبول العصبة إدراج الشكوى الإثيوبية لبذل مختلف الجهود لإسقاط مناقشتها والضغط على مندوب إثيوبيا لتعديل موقفه، وفي يناير قام رئيس وزراء فرنسا بيير لافال بزيارة روما منهيا عداء باريس التقليدي لها ومطلقا يد إيطاليا في إثيوبيا، وقد ورد أن إتفاق لافال مصع موسليني تضمن تنازل فرنسا لإيطاليا عن بعض الأراضي في تونس وجيبوتي

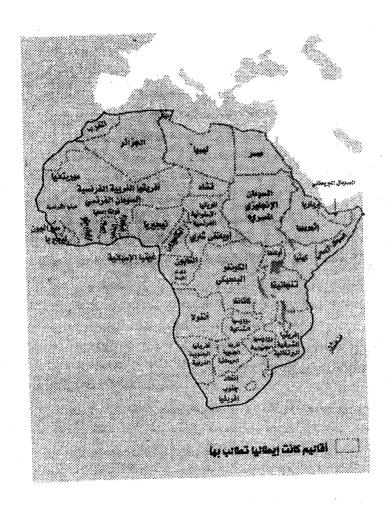

مطامع إيطاليا الإقليمية في أفريقيا (مخططات ١٩٤٠م)

المسلو : مقتبس من كتاب Editions L' Harmottan الناشر: Editions L' Harmottan باريس ۱۹۸۰

ومنحها 20% من أسهم خط سكة حديد جيبوتى – أديس أبابا نظير تنازل إيطاليا عن ادعاءاتها بشأن تونس وتسوية أوضاع الجإلية الإيطالية هناك. وإستنادا على إحدى الروايات فإنه تكلم مع موسليني مؤيدا الأطماع الإيطالية، على شرط أن يكون إشرافها على إثيوبيا قائما على السلام – كإشراف فرنسا على مراكش – حسب زعمه، وفي رواية أخرى وعد لافال موسليني بتأكيد أن عصبة الأمم إذا ما تدخلت فلن تضير إيطاليا وأنه لن يكون هناك خطر أو منع في إمدادات إيطاليا من البترول(14) وأصبحت باريس تردد الحجج البريطانية في إمتداح التوفيق وشحب العمل الإلى للأمن الجماعي.

وفي سترسا إجتمع رئيس الوزراء البريطاني - ماكدونالد ووزير خارجيت السير جون سيمون بموسليني، ولم يناقشا معه المسألة الحبشية، مما أعطى الزعيم الفاشي إنطباعا بأنهما لا يمانعان في مغامرته هناك، وولد الموقف البريطاني إنطباعا آخر لدى المراقبين والمؤرخين هو أن الساسة البريطانيين أرادوا إسترضاء موسليني وفي الوقت نفسه دعم نفوذ عصبة الأمم. وظهر هذ الموقف على حقيقته في زيارة قام بها الوزير المفوض لشؤون العصبة أيدن لروما في يونيو 1935م حيث عرض على الإيطاليين أن تعطى بريطانيا إثيوبيا منفذا على البحر عبر الصومال البريطاني مقابل تنازل إثيوبيا لإيطاليا عن بعض أراضيها النائية تجاه حدودها مع مستعمراتها. وبدا أن السياسة البريطانية تظهر على السطح تمسكها بالأمن الجماعي وعصبة الأمم ولكنها خلف الستار تتقدم بالتسويات إلى موسليني الذي لم يتزحزح عن مواقفه. (15) ولم يعتدل الموقف البريطاني إلا بعد أن خلف بالدوين ماكدونالد في رئاسة الــوزراء وأصبح بموجب هذا التعديل سير صمويل هور وزيرا للخارجية بدلا عن سيمون، حيث قاد هور إعتماد العصبة للعقوبات الإقتصادية على إيطاليا بعد الغزو، ورغم ذلك كان واضحا أن كلا من باريس ولندن حريصتان على ود روما ويسيطر عليهما هاجس إقتراب موسليني من هتار، ولم تكن إثيوبيا ثمنا باهظا لإبعاد هذا الهاجس، وبعد بدء الغزو العسكري الإيطالي لم تكن للعقوبات الإقتصادية فاعلية تذكر، لأنها لم تتضمن البترول وحتى ذلك الوقت لم تتوقف محاولات المساومة البريطانية الفرنسية والتى طورت مقترح أيدن القديم بجعله أكثر كرما لإيطاليا بإعطائهم حق الإنتداب على السهول التي إحتلوها في الشمال والشرق، وأن يحتفظ الإمبراطور بمملكته في مرتفعات شوا وسوف تعطيه بريطانيا ممرا لميناء زيلع في المصومال، وفشــل هذا المشروع الذي سمي مشروع "هور` – لافال" بعد أن كــشفته الــصحافة الفرنسية قبل طرحه على عصبة الأمم.

نجحت مساعى إثيوبيا الدبلوماسية فى قبول دول العصبة مناقشة المسالة رسميا، حينها تبدل التكتيك الإيطالي خاضعا لوضع القضية بين يدي العصبة وأعلن المندوب الإيطالي أنه تمشيا مع روح ميثاق العصبة ووفقا لتقاليدها فإن إيطاليا ترغب فلي تشجيع المفاوضات المباشرة التى تتعلق بالنزاع، وكان إعلان حسن النيات هذا خادعا من جانب إيطاليا. (16)

وكانت بريطانيا منزعجة من عناد الإمبراطور هيلاسلاسي، الذى كان على ثقة مسن أن التمسك المتشدد بالأمن الجماعي سوف يقوى عرشه، كما حدث في حقيقة الأمر وإن كان على مدى أطول مما توقع. وكان الخبراء العسكريون الإنجليز واثقون مسن أن العمليات العسكرية والمتاعب الإقتصادية ستروض موسليني كما ستروض الهزيمة الإمبراطور، وعندئذ سوف ينفتح الطريق للتسوية. (17)

وإنطنت الحيلة الإيطالية على إثيوبيا التى قبلت الرجوع بالأمر للتحكيم المباشر فى الوقت الذى واصلت فيه إيطاليا إستعداداتها العسكرية وزادت من صخب حملات التعبئة العامة وتهيئة النفوس للغزو، وأعطى الرجوع للتحكيم إيطاليا الوقت الكافى الإكمال إستعداداتها العسكرية مستفيدة من الموقف البريطاني الفرنسي الموإلى لها.

وعمدت إيطاليا لتطويل إجراءات التحكيم، وأن لا يكتب لها النجاح مستفيدة من الإنطباع الذى تولد من موافقتها عليه والذى صورها بأنها ساعية إلى تسوية سلمية للنزاع من خلال القنوات الدبلوماسية وإستنادا إلى اتفاقية 1928م الموقعة بين البلدين.

طالب الإيطاليون في البداية بإنشاء منطقة محايدة قبل بدء المفاوضات ورضخ الإثيوبيون لهذا الطلب وعينت هذه المنطقة في 13/مارس عند الحدود الإثيوبية مع المستعمرة الإيطالية في إريتريا. وتعطلت المفاوضات لإصرار إيطاليا على إستجابة إثيوبيا لمطلبها بالتعويض والإعتذار أولا بينما رفض الإثيوبيون دفع تعويضات والإعتذار ألا عن طريق حكم قضائي بواسطة محكمة دولية.

ومجددا إستأنفت إثيوبيا مراسلاتها لعصبة الأمم داعية لتنفيذ ميثاق العصبة بشأن النزاع ولافتة النظر لخطورة التعبئة العامة في إيطاليا وإرسال قواتها ومعداتها إلى حدود مستعمراتها معها وعندما رفضت العصبة إعتراض إيطاليا على الطلب الإثيوبي الأخير أخطرت إيطاليا العصبة بإنتهاء، مرحلة المفاوضات المباشرة وأنها ستقوم بتهيئة المناخ لبدء خطوات إنشاء لجنة تحكيم وكان هذا الأسلوب يهدف إلى تعطيل وتأخير حل النزاع وإبعاده عن عصبة الأمم.

# المطلوب لشن العدوان هو حجة أو ذريعة وقامست حادثــة "وال وال" بهــذا الــدور



خريطة رقم (٢) مواقع القوميات بأثيوبيا وإريازيا عند الفزو الإيطالي ـ ١٩٣٦م المعدر: 6.4 BAHRU ZEWDE, A History of Modern Ethiopia 1855

في سبتمبر 1935م وصلت الحرب الدبلوماسية بين الطرفين ذروتها في عصبة الأمم عندما قدم مندوب إثيوبيا مشروع قرار بإدانة إعتداءات إيطاليا ومخالفتها لميثاق العصبة، وردت إيطاليا بمذكرة مطولة تحدثت فيها عن تهديد إثيوبيا لأمن وسلامة البلاد المجاورة لها من المستعمرات الإيطالية وأنها عدو مستمر لإيطاليا، وأشارت المذكرة إلي أن إثيوبيا دولة غير متماسكة أو متحدة وأن الجنس الأمهرى هو المتسيد على بقية الشعوب الأثيوبية المستركة، كما أن الحكومة المركزية في أديس أبابا على جاجزة عن خلق درجة معينة من الحضارة والتقدم التي يجب أن تحصل عليها كل دولة حديثة مشتركة في عضوية العصبة. (18)

وكان الإعتراض الوحيد وغير المؤثر من جانب الإتحاد السوفيتي، أما بريطانيا وفرنسا فكانتا في غاية الحذر من توجيه أي إنتقاد أو إتهام لإيطاليا. وكونت العصبة لجنة خماسية لدراسة الأزمة والبحث عن حل سلمي لها وضمت اللجنة بريطانيا، فرنسا بولندا، أسبانيا وتركيا، وقدمت اللجنة تقرير ها منتصف سبتمبر موصية بأن تعمل اثيوبيا على منع الإسترقاق وضبط حمل السلاح، وحماية أماكن سكن الأوروبيين، وحفظ الأمن بالأقاليم الحدودية، كما أوصت اللجنة بتخلى بريطانيا وفرنسا عن أجزاء من مستعمر اتهما في الصومال لإيطاليا ومنح إثيوبيا منفذا على البحر، وبينما قبلت إثيوبيا الخطة رفضتها إيطاليا أيضا كسابقاتها وشنت صحفها حملة قوية على أيدن ووصفته بأنه "شيطان المسالة الحبشية". (19)

وبنهاية سبتمبر 1935م أعلنت إيطاليا سحب كل التزاماتها تجاه عصبة الأمم ومسا يتصل بها وكان واضحا أن سياستها في المماطلة أتت أكلها وأعطتها مهلة من الزمن حتى نهايات فصل الخريف لبدء غزوها العسكري.

#### (3) السغرو العسكسري:-

مع مطلع العام 1935م وبمجرد نشوب الأزمة، عملت إيطاليا على الإستفادة مسن عنصر الوقت لتحقيق هدفها في غزو إثيوبيا، فبدأت إجراءات التمهيد للغزو بإصلاح مينائي المنطقة في مصوع ومقديشو وكان الميناءان فيما سبق أقرب إلى مراسي السفن الصغيرة ولم تكن بهما أية تجهيزات ذات بال وكانا يفتقدان أساسيات الحياة مثل مياه الشرب. وكانت إيطاليا قد مدت خط السكة الحديد بين مصوع وأسمرا في مثل مياه الشرب. وكانت العيام ولا يملك من قدرات إفراغ السفن سوى ما ينجز عشرة أطنان في إليوم وكانت مياه السرب من قدرات إفراغ السفن سوى ما ينجز عشرة أطنان في إليوم وكانت مياحة للسرب، فعملت البحرية الإيطالية على رفع كفاءة إفراغ الميناء من عسرة أطنان إلى

0.500 في إليوم وشيدت به الأرصفة لأفراغ السفن ورسوها، ووسعت الأحواض وأنشأت المستودعات الضخمة وربطت الأرصفة والمستودعات بـشبكة خـط سـكة حديد حتى وصلت طاقة الميناء إلى 60.000 طن شهريا وبلغ عدد السفن الراسية به يوميا 55 سفينة وتقلصت فترة بقاء السفن داخل الميناء من 18 يوما إلى ستة أيام، وحفرت آبار مياه الشرب وإستوردت سفينتين تعملان كمصنعى ثلج وبهمـا مخـازن إضافية للتبريد لحفظ الأدوية والأغذية.(20)

وذات الشئ جرى بميناء مقديشو فرفعت كفاءته من تغريغ 10 أطنان إلى 2 ألف طن يوميا وأصبح رصيفه يتسع ل 25 سفينة بعد أن كان يستوعب 10 سفن فقط، إضافة إلى ذلك فقد حسنت البحرية الإيطالية من قدرات المراسي الطبيعية والصعغيرة في بندر قاسم، وألولا، ودانتي، وأوسيا، ومرقه ويراقا.

بموازاة ذلك وسعت إيطاليا من قدرات بحريتها فأشترت إحدى عشرة سفينة شحن وأوكل لها أيضا إنشاء وإدارة خدمات الهاتف ومحطات الإتصال من المواني وإلى أقصى الحدود في إريتريا والصومال، كما كانت لها محطتا راديو لتقديم الخدمات الإذاعية في أسمرا ومقديشو. وكانت الحكومة الإيطالية قد عينت الجنرال "دى بونو" مفوضا أعلى لإيطاليا في شرق أفريقيا في 16/فبراير 1935م وخلال ذلك المشهر وصل للمستعمرات الإيطالية في شرق أفريقيا نحو 10 آلاف عامل إيطالي للعمل في شق الطرق تمهيدا لتحرك قوات الغزو، وفي يونيو بلغ عدد هؤلاء العمال الإيطاليين من الفرق نميز العمال من السكان المحليين، وخلال الأشهر التي سبقت الغزو تمكن هؤلاء من إنشاء أكثر من 500 ميل من الطرق في طبيعة وعرة وشيدت العشرات من الكباري ومجاري المياه وأحواض مياه الشرب ومدت أسلك الهاتف والكهرباء على مسار القوات العسكرية.

تنحدر القوات الإيطالية المشتركة في الحملة من ثلاثة جذور:

- (1) القوات الإيطالية النظامية ومتطوعو الحزب الفاشي المعروفون بذوي القمصان السود.
- (2) المجندون محليا من سكان إريتريا والصومال الذين جُندوا بدافع كسب الرزق كما أن العلاقة لم تكن ودية بينهم وبين الإثيوبيين ولهذا السبب كان ولاؤهم غير كامل واستخدموا في معظم الأحيان كرأس حربة في العمليات العسكرية.
  - (3) القوات المتطوعة من المستعمرات الإيطالية الأخرى خاصة من ليبيا.

وعند إكتمال عملية الغزو بلغ عدد هذه القوات مجتمعة 300 ألف جندى مسلحين بأحدث ما وصلت له الصناعة العسكرية في العالم من الطائرات التي بلغ عددها 200 طائرة مقاتلة وقاذفة والألاف من قطع المدفعية والمدرعات وحاملات الجند ولأسلحة الرشاشة،إضافة إلي كامل تجهيزات الحرب من وسائل النقل - أدخلت الشاحنات لأول مرة إلي الهضبة الإثيوبية- والإمداد والتموين والذخائر والمهام الطبية.

فى الجانب الإثيوبي قاد الإمبراطور هيلاسلاسي حملة التعبئة ضد الغيزو الإيطالي ورغم أنه كان يعلق أمالا كبيرة على عصبة الأمم، إلا أن الإمبراطور سعى لتأكيد وحدة شعبه وإيمانه بقضيته وإستعداده للدفاع عنها وأخذ يخاطب وفود المواطنين ويستغل مظاهراتهم الغاضبة ضد الإيطاليين وشرع في تجنيد الشباب لمواجهة الغزو عبر مراكز التجنيد التي أنشئت في مختلف المدن، وبدأ في وضع الإستعدادات التموينية والإقتصادية الملازمة لمواجهة الحرب، وفي 4/سبتمبر 1935م خاطب الإمبراطور تجمعا كبيرا للمواطنين في أديس أبابا قائلا: " إذا فشلت جهودي وجهود الأمم الأخرى وقامت الحرب فإن ذلك سيلحق العار بالعالم وأن إثيوبيسا ستنهض وعلى رأسها إمبراطورها وأنها ستقاوم الغزاة لأخر نقطة دم". (21)

وفى الأسبوع الأخير من سبتمر تدفق الآلاف من العاصمة أديس أبابا متجهين نحو الجبهة الشمالية مرددين الهتافات المنددة بإيطاليا ومؤكدين قدرتهم على إعادة نصر عدوا قبل أربعين عاماً.

كانت بريطانيا هى القوى العظمى آنذاك فعلق الإمبراطور آمالا كبيرة على دعمها له، وفى 23 سبتمبر إستدعى الإمبراطور مراسل جريدة "التايمز" اللندنية لإجراء مقابلة معه فذكر أن لديه طلبين من بريطانيا هما إمداده بسفينة محملة بالأسلحة والذخائر وأن تقدم له قرضا مإليا بضمان مصادر دخل الحكومة مؤكدا أن تحقيق هذين المطلبين هما الضمانة الوهيدة لقيام إثيوبيا بحماية نفسها (22)، وبديهي أن حسابات بريطانيا كانت بعيدة عما حلم به الإمبراطور.

عمل الإمبراطور جاهدا لفتح وإصلاح الطرق العسكرية وبدأ في تحصين المناطق الحدودية مع إريتريا وكانت معسكرات التدريب تحت إشراف عدد من المدربين العسكريين من الزنوج الأمريكان الذين خدموا في شرق أفريقيا البريطانية "كينيا" ضمن الجيش البريطاني وتطوعوا للعمل في إثيوبيا، وزاد جيشه النظامي وعين عددا من الملحقين العسكريين بالدول الأوروبية في الوقت الذي بدأت فيه المصانع الحربية إنتاج الذخيرة، وختم إستعدادته للحرب بلقاء مع كافة الرؤوس والقادة الإثيوبيين حيث أعلنوا جميعا استعدادهم للحرب ضد إيطاليا – عدا أثنين تغيبا عن الحصور وكان الجيش الإثيوبي يتكون من: –

- (1) الحرس الإمبراطوري وبه حوالي 3 آلاف جندى نظامى مسلحين بالبنادق الإلية والمدافع الرشاشة دربوا تدريبا عاليا بواسطة البعثة البلجيكية.
- (2) الجيش الحكومي وبه حوالي 100 ألف جندى وهــو مكــون مــن الجنــود المدربين والمزودين بالأسلحة الخفيفة.
- (3) الجيوش الخاصة بالرؤوس وقادة الأقاليم وكان تسليحها أقل وتمدها وزارة الدفاع الإثيوبية بالمواد العسكرية.

في 3/أكتوبر عبرت القوات الإيطالية الحدود إلى منطقة عدوا (23) وكانت المقاومة الإثيوبية ضعيفة، وبعد يومين دخل الجيش الإيطالي مدينة "عدقرات" وإستطاع بسهولة إحتلال عدوا في إليوم الثاني غاسلا عار الهزيمة السابقة ولم تكن هجمات جيش الرأس/ سيوم منقشا حفيد الإمبراطور يوهانس ذات جدوى، وفي 13/أكتوبر زار عدوا قائد الجيش الإيطالي بشرق أفريقيا الجنرال "دى بونو" وأقام نصبا تذكاريا للإيطاليين الذين سقطوا في معركتي 1896م و1936م. وإتجهت القوات الإيطالية في الرفهبر لمقلي وإحتانها سريعا ودارت بعد ذلك معارك طاحنة مثلت أول بوادر التصدي الإثيوبي للغزاة.

عطل الهجوم الإثيوبي المضاد على مقلي سرعة تقدم الإيطاليين وإستمرت إحدى المعارك هناك لثلاثة أيام فاستبدل موسليني قائده "دى بونو" بالمارشال "بيترو بادقيلو" الذى إرتبط أسمه بالمرحلة الأكثر قساوة ووحشية فى الحرب بما فيها اللجوء لإستعمال غاز الخردل المحرم. (24) وكانت أقوى معارك الدفاع الأثيوبية فى "تامين" 20 - 24 يناير 1936م حيث إستعصم الإيطاليون باستحكاماتها المنيعة، كما جرت معركة شرسة فى "شيري" غرب التقراي وتمكن الأثيوبيون من إبادة قوة الأسكاريس "جنود المستعمرات الإيطالية".

المعركة الخاتمة في كل جبهة الشمال كانت في "ميشاو" قرب بحيرة "أشانقي" والتي إشترك فيها الحرس الإمبراطوري بقيادة الإمبراطور شخصيا، ورغم البداية المشجعة للقوة الإثيوبية المنهكة، كان للطيران عامل حاسم لجانب الإيطاليين النين طاردوا الجيش الإثيوبي المنسحب والذي لم يسلم من هجمات السكان المحليين من الأرومو الغاضبين من الإمبراطور ومن قصفهم بغاز الخردل من قبل الطائرات الابطالية.

المحور الثاني للغزو الإيطالي بالجنوب والجنوب الشرقي قاده جنرال "رودلفو جراز يانى" وقد واجه قيادة قوية ومنظمة من قبل رأس/ داستا دامتاو، حاكم سيدامو في الجنوب وداجاش/نسيبو أمانويل حاكم هرر في الشرق، ورغم المقاومة سقطت "كوارهي" في الأوغادين أوائل نوفمبر 1935 وتلا ذلك هجوم على شلات شعب مسنود بالطيران الذي قصف مدن هرر وجيقجقا وكانت خسائر الإيطاليين في هذه الجبهة أعلى من خسائرهم بالجبهة الشمالية.

فى العاشر من فبراير تجدد الهجوم الإيطالي بالجبهة الشمالية بعد كسر مقاوسة الجيش الإثيوبي وبعد تقوية وتعزيز المناطق التي سيطروا عليه، إندفع الإيطاليون في هجومهم معززين بجيوش العمال والمهندسين الذين أصلحوا الطرق القديمة وبنوا طرقا جديدة ونقلوا السلع والإمدادت العسكرية للمخازن التي شيدوها فعبروا نهر عطبرة "تكازي" في 10/مارس وزحفوا على إقليم الأمهرا وإحتلوا المناطق الغربيسة حتى الحدود مع السودان بما فيها مدينة "قندر" التاريخية دون قتال يُذكر (25)



خريطة رقم (١)

(مسار القوات الإيطالية لغزو إثيوبيا ـ١٩٣٦م)

المستر : معلومات الباحث

وبدأ الزحف نحو أديس أبابا في أعقاب الإنسحاب والتقهقر الإثيوبي من مدينة "دسى" التي دخلتها القوات الإيطالية في 14/أبريل وقاد المارشال "بادوجيلو" الفيالق الحربية نحو العاصمة في 24 من أبريل وكانت مقاومة الإثيوبيين قد إنهارت بالكامل وخرج الإمبر اطور هيلاسلاسي من عاصمته بمعية أسرته وعدد من كبار القادة والزعماء في الثاني من مايو متجهين عبر القطار لجيبوتي ومنها لمنفاه بإنجلترا عبر القدس. ودخل بادوجيلو أديس أبابا في 5/مايو مطلقا الصواريخ المضيئة الملونة إيدانا باحتلال إيطاليا لها وأعلنت روما سيادتها الكاملة على إثيوبيا ومنح ملك إيطاليا لقب إمبر اطور إثيوبيا وعين المارشال بادوجيلو نائبا للملك في إثيوبيا وتمت ترقية الجنر ال جرازياني لرتبة مارشال في الجيش الإيطالي.

عوامل كثيرة أدت للإنتصار الإيطالي السريع، الذي لم يكن متوقعا، فمعظم المحللين والقادة العسكريين إعتقدوا أن ايطاليا تحتاج لعامين على الأقل لنجاح حملتها في غزو إثيوبيا(26). كانت الفجوة كبيرة بين الجانبين، فقد جاء الإيطاليون مسلحين باحدث الأجهزة العسكرية وحرم الحصار الذي فرضته عصبة الأمم على إمدادات السلاح الطرفين إثيوبيا من الحصول على الحد الأدنى من إحتياجاتها، عدد البنادق بالجيش الإثيوبي لم يتعد 60 ألف وكان الإيطاليون يستخدمون في معركة واحدة نصف ما لدى الأثيوبيين من ذخيرة، والفارق الكبير كان في الطيران فإثيوبيا كانت لديها 11 طائرة الاث منها متعطلة والصالحة للعمل خصصت للنقل والمواصلات مقابل 300 طائرة ايطإلية بالجبهة الشمالية و 100 أخرى بالجبهة الجنوبية الشرقية ولم يكن لدى الجيش الإثيوبي نظام للإمداد أو علاج وإخلاء الجرحي وكان هذا الجيش كما وصفه أحد المؤرخين الغربيين " كالإمبر اطورية نفسها أقرب لأن تكون إدعاء منها إلى الحقيقة، سر عان ماتفت إلى لا شئ". (27)

إضافة لذلك كان التفاوت العظيم في أعداد المقاتلين الإيطاليين في الكثير من المعارك بفضل تجنيدهم للسكان المحليين في إريتريا والصومال وحتى ليبيا، وإختصر كل ذلك أحد الكتاب الغربيين بقوله "قبل أن يلتقي الإثيوبيون بالأوروبيين كان عليهم تحمل خمسة مستويات من الجحيم: القنابل من الجو، القصف من المدافع بعيدة المدى، دمدمة المدافع الرشاشة، الدبابات، ثم جنود الأسكارياس". (28)

وقبّل ذلك وبعده كان الفارق الرئيسي بين نصر عدوا وهزيمة 1936م في المجتمع الإثيوبي الذي كان موحدا وأكثر تجانسا في 1896م بينما كانت إثيوبيا تحبت حكم هيلاسلاسي ونتيجة لسياسته في التحديث والمركزية متشرنمة ومليئة بالأحقاد

والمظالم والفوارق الطبقية والدينية والأثنية مما أدى لتدني الروح القتالية وظهر ذلك في إنضمام العديد من القادة الأثيوبيين للجيش الغازي وفي مهاجمة بعض السسكان للجيش الإثيوبي المنهزم عند إنسحابه، إضافة إلى الفوارق بين جيل 1896 الذي كان محاربا بطبعه وأجيال ما بعد عدوا التي مال قادتها للحكم والإدارة والتجارة، وأخيرا كان للتطورات العالمية والإقليمية من عصبة الأمم ونفوذ الدول الإستعمارية المحيطة بإثيوبيا دور آخر في نتائج الغزو (29) فإثيوبيا كانت دولة حبيسة وخط السكة الحديد الذي يربطها بجيبوتي كان بيد الفرنسيين الذين مالوا لصالح إيطاليا كما أن عقوبات عصبة الأمم وحظر السلاح تضررت منها إثيوبيا أكثر من إيطاليا التي كانت تمتلك وتصنع ترسانة ضخمة من احتياجاتها العسكرية.

#### (4) الاحتلال والمقاومة:-

بين خروج الإمبراطور من أديش أبابا في 2/مايو ودخول الجيش الإيطالي لها في الخامس منه، عاشت العاصمة ثلاثة أيام من العنف والنهب والفوضي وأصبح الإيطاليون كأنهم رسل الخلاص مما قاد الكثير من المؤرخين إلي إتهامهم وتفسير تباطئهم في دخولها بأنه كان مقصوداً لإعطاء عصابات النهب والسرقة الفرصة في ترويع السكان والأجانب.(30)

كون الإيطاليون إمبراطورية سموها "إمبراطورية شرق أفريقيا الإيطالية" جمعوا فيها إريتريا وإثيوبيا والصومال الإيطالي وقسموها لـستة أقباليم: إريتريا وتسشمل التقراي وعاصمته أسمرا، الأمهرا وعاصمته قندر، قالا وسيدامو وعاصمته جيما، أديس أبابا وعاصمته أديس أبابا، هرر وعاصمته هرر، ومقديشو وعاصمته مقديشو. (31) ومن تحت هذه الأقاليم كانت المحافظات ثم المراكز وعلي قمة الجهاز الممثل الرئيسي للحكومة الإيطالية والذي كان يمنح لقب نائب الملك ويمتلك كل السلطات القضائية والمدنية والعسكرية. وتعاقب على هذا المنصب كل من مارشال السلطات القضائية والمدنية والعسكرية. وتعاقب على هذا المنصب كل من مارشال "جرزياني" وأخيرا "أمادي أم برتودي أوستا" المعروف بدوق أوستا. ويساعد نائب الملك مسؤولان أحدهم للشؤون الإدارية في منصب الحاكم العام والثاني للشؤون الإيطالية بالإشراف وتنظيم الحياة في الإمبراطورية وهي التي ترشح نائب الملك الإيطالية بالإشراف وتنظيم الحياة في الإمبراطورية وهي التي ترشح نائب الملك وتصدر القوانين التشريعية وتنسق العلاقة بين مختلف الأقسام الإدارية بها. (32)

حكم جزرياني الإمبراطورية 18 شهرا وعُرف بالقسوة والسبطش في مواجهة الأثيوبيين الذين دبروا لإغتياله، أما دوق أوستا فقد إتسمت فترته بالحكمة وأبدى قدرا من المشاعر الإنسانية وكان معجبا بالنظام الإستعماري البريطاني.

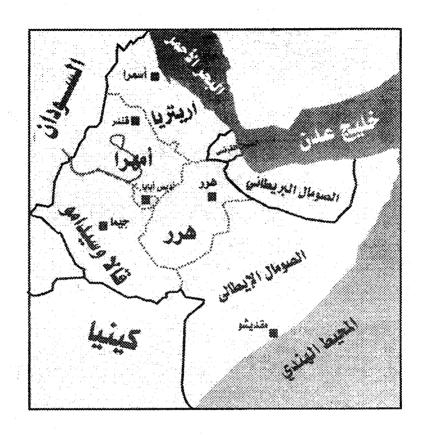

خريطة رقم (٥) (التقسيم الإداري لمستعمرة شرق إفريقيا الإيطالية)

Italian East Africa, 1936 - 1941 (adapted from consociazione Turistica Italiana, Guida dell'Africa Orientale Italiana Milan, 1938 ورغم أن الإدارة الإيطالية للإمبر الطورية الجديدة اتسمت بعدم الكفاءة وربما الفساد أيضا إلا أنه كانت هناك إستثناءات فحاكم هرر الجنرال "قوقليمو ناسى" نجح في خلق الإستقرار بإقليمه وحاز على ولاء سكانه خصوصا المسلمين منهم وعندما رقى لمنصب نائب دوق أوستا قاد مناقشات ناجحة أدت لإستسلام مقاتلي إقليم شوا الوطنيين (33)، كما تمكن من إستمالة الرأس/هايلو تكلاهيمونت في قوجام بغرب اثيوبيا والرأس/سيوم حفيد الإمبر اطور يوهانس في التقراي وجعلهما علي رأس جيش من أنصار هما لكبح جماح المقاومة المؤيدة للإمبر اطور، هؤلاء وقد تركت لهؤلاء وقادة أخرون من طبقة النبلاء ألقابهم مع مرتبات شهرية وأعيدت لهم سلطة الإشراف على أقاليمهم في 1939م.

نظراً لنشاط المقاومة إنحصر الحكم الإيطالي في المدن وفي المستوطنات الزراعية التي قسمت عليها الأراضي الزراعية الخصبة خاصة الأراضي التي صودرت من الإمبر اطور وأسرته - أراضي المواطنين تركت في الغالب دون مصادرة - وبلغت هذه المستوطنات في 1940 حوالي 400 مستوطنة كبيرة وصغيرة وكان يديرها ضباط ايطاليون انتدبوا للعمل بها وتركزت هذه المستوطنات في قوجام وهرر وجيما، ولكن نجاحها كان ضئيلا نظرا لإنعدام الأمن وإنتشار أعمال المقاومة. (34) النجاح الأوضىح لفترة الحكم الإيطالي كان في مجال الإنشاءات الهندسية خاصة في عواصم الأقاليم حيث شيدت المباني الضخمة ونظمت الأحياء والأسواق والمجمعات السكنية المخصصة للإيطاليين ومدت شبكات المياه والكهرباء بعد إنهاء أربعة محطات توليد في أعإلى نهر أواش، وكانت قمة الإنجاز فسى شمق الطمرق وبناء الجسور مما فتح المجال لإستخدام السيارات في المواصلات والنقل، وعند إنتهاء الاحتلال الإيطالي كانت أديس أبابا قد رُبطت بطريق طوله 1080 كلم مع أسمرا مخترقا أعالى الهضبة الأثيوبية عبر مجموعة كبيرة من الجسسور والمعابر، كما رُبطت مدن قندر وبحر دار ودبر ماركوس بطريق مع العاصمة، وربطت مدن الشمال أكسوم وعدوا ومكلى بطريق آخر، وجما ونقمتى وديرى داو وهرر حتى مقديشو بطريق مماثل، وبلغ عدد العمال الذين وُظفوا في بناء الطرق 16 ألف عامل من الإيطاليين والمواطنين المحليين، وبلغ طول الطرق التي أنشئت 15 ألف ميل، كما طورت البحرية الإيطالية ميناء عصب ومدت خط السكة الحديد من مصوع إلى أسمرا ومنها غربا إلى الحدود السودانية حتى مدينة أغسوردات. (35) وعند نهايسة الاحتلال في 1941 كانت إثيوبيا تسجل أعلى معدلات النمو الحضرى وبلغ عدد سكان أديس أبابا 100 ألف نسمة وتضاعف حجم سكان ميناء جيبوتي إلى 20 ألف نسمة وتوسع ميناؤها لخدمة التنمية والإستيطان الإيطالي. (36) لقد فاق إنجاز الإيطاليين في هذا المجال خلال إحتلالهم الذي لم يتجاوز الخمس سنوات إنجاز البريطانيين والفرنسيين بمستعمراتهم التي احتلوها لخمسين عاما دون مقاومة تذكر . (37)كما كان للإيطاليين فضل فتح أبواب البلاد بصورة كبيرة أمام المؤثرات الخارجية وإرغام أهلها على الخروج من عزلتهم، وشعر الإثيوبيون أن الغزو أيغظهم من سباتهم العميق. (38)

أجتماعيا، حرم الإيطاليون زواج أبنائهم من الإثيوبيات ورغم ذلك حدثت العديد مسن الزيجات كما فصلوا بينهم وبين الأثيوبيين في أماكن السكن والمواصلات وعاملوهم في بلدهم كرعايا من الطبقة الدنيا، وشكل الإيطاليون طبقة مميزة في إثيوبيا بعد إحتلالها وإستوطن القادة والعسكريون في قصور ومنازل الأسرة الإمبراطورية وكبار مساعدى الإمبراطور، كما وفد إلى إثيوبيا الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال الإيطاليين وخصصت الكثير من الإمتيازات للمهاجرين الإيطاليين الذين وفدوا للإستيطان حيث منحوا الأراضي الزراعية وإمتيازات الإستثمار والحماية العسكرية بحكم أن الإستعمار الإيطالي كان إستعمارا إستيطانيا في المقام الأول، كما كانت هناك فئة من العمال الإيطاليين أصحاب الحرف المهنية - شيدت لهم معسكرات سكنية. (39)

سعى الإيطاليون للتقرب من المسلمين، رافعين شعار مساواتهم بالمسيحيين. وفي أكثر من مناسبة أعلن موسليني، أنه سيضمن لهم السلام والعدل والرفاهية وسيحترم قوانين الشريعة الإسلامية فسمحوا لهم باستغلال أموال الأوقاف في بناء المساجد وصيانتها خاصة بالمدن مثل مساجد مصوع وهرر وديسي وقندار وديرى داو وجيجقا وعصب و جيما ومناطق الأرومو وسيدامو وبنوا المسجد الكبير في أديس أبابا، وأتاحوا للمحاكم الشرعية حرية العمل وعينوا القضاة السشرعيين وسمحوا للمسلمين باستخدام اللغة العربية في مدارسهم وكذلك في المكاتبات الرسمية في هرر وجيما وتم إنشاء كلية دار العلوم الإسلامية في جيما. (40)

وربما كان موقف الإيطاليين من المسلمين بإثيوبيا مرتبط بحقيقة أن المسلمين يشكلون غالبية مستعمراتهم "إرتريا والصومال المجاورتين لإثيوبيا" فحسب تقديرات الإدارة البريطانية لإريتريا في العام 1952م، فأن جملة سكان إريتريا كان 7.000 نسمة منهم 514.000 مسلمون و510.000 مسيحيون و 7.000 وثنيون. (41)وقد إحتضن الإيطاليون الكثير من زعماء المسلمين هناك خصوصا رجال الطريقة الختمية وكان في مقدمة هؤلاء الشريفة علوية أبنة السيد هاشم نجل

مؤسس الطريقة السيد محمد عثمان الميرغني التي زارت روما بدعوة من الحكومة الإيطالية وكانت ضمن الوفد الإسلامي الإرتري الذي رتب له الإيطاليون زيارة إثيوبيا بعد احتلالهم لها ليطلعوا بأنفسهم على تحسن أحوال المسلمين بها، ومكث أعضاء الوفد من العلماء والقضاة والخلفاء والنظار والأعيان شهرين زاروا خلالها عدة مدن إثيوبية (42)، وأعطى الإيطاليون عدد من قادة المسلمين ألقاب ونياشين مثل السيد جعفر الميرغني بارتريا والسلطان محمد يايو سلطان أواشا في العفر اللذان أعطيا لقب غراند كردوني "حامل أكبر قلادة".

لفتت سياسات الإيطاليين في إريتريا وإثيوبيا نظر الكاتب الإسلامي شكيب أرسلان الذى أشاد بها وبرر ذلك بأنه إنصاف للمسلمين من بعد قرون من الكبت والظلم رغم مساوئ الإيطاليين الأخرى ودوافعهم من التقارب مع المسلمين الذى اقتضته سياستهم الإستعمارية وكان موقف الإيطاليين من الكنيسة الارثوذكسية متذبذبا ففي البداية عاملوا قسيسيها بقسوة وأعدموا بعضهم وفي المرحلة الثانية هادنوهم وحاولوا إحتواءهم وإخضاعهم لكنيسة روما وأعلنوا فصل الكنيسة الأثيوبية عن الكنيسة القبطية المصرية بالاسكندرية.

كانت المقاومة الأثيوبية للإحتلال مستمرة في مواجهة الغزو وعلى الرغم من إنتشار أعمال المقاومة في أنحاء متفرقة من إثيوبيا، إلا أن الواضح للمراقب أنها كانت نشطة وأكثر فعالية وإستمرارية بولايات شوا، قوجام وقندر، وسط شعب الأمهرا الذي ينتمي لهم الإمبراطور، وكانوا يمسكون بمفاصل السلطة والثروة وحتى وسط الأمهريين فإن عددا من كبار قادتهم مثل رأس/هايلو في قوجام إنحازو في فترة من الفترات للإيطاليين وعملوا معهم.

المرحلة الأولى من المقاومة والتى مثلت إمتدادا لحرب التصدي للغزو قادها أعضاء من طبقة النبلاء الذين تشتتوا بجيوشهم بعد إنتصار الجيش الإيطالي وكان طابعها العام الحروب التقليدية وتميزت -طبقا لمصالح قادتها النبلاء- بالتأرجح ما بين المعارضة والمصالحة. (43)

وقد إنطلقت هذه المقاومة من الأراضى التي لم يصل لها الاحتلال في مرتفعات التقراى بالشمال وفي الجنوب والجنوب الغربي لإثيوبيا. وكان قوادها رأس/ أميرو هيلاسلاسى ورأس/دستا دامتو ورأس/كاسا ورأس سيوم منقشا. وفي تلك الفترة حاولت المقاومة بقيادة رأس/أميرو - الذي عينه الإمبراطور نائباً له - القيام بزحف عسكري من الجنوب نحو العاصمة أديس أبابا إلا أن المحاولة التي كان محكوما عليها بالفشل إنتهت بالإستسلام. نظم عدد من الرؤوس والقادة محاولة جريئة سابقة في صيف 1936م وإستهدفوا بها مهاجمة الإيطاليين داخل العاصدمة إنطلاقا من

الضواحى الشمالية لها، وعندما أخفقت الخطة نتيجة لعدم التنسيق أعدم قادتها ومن بينهم أثنان من أبناء الرأس/كاسا، كما مات نتيجة التعنيب أبونا بطرس أسقف الكنيسة الأرثوذكسية في "ولو".

وكانت المقاومة أنذاك قد نظمت نفسها في منظمة بأسم " الأسد الاسود" وضمت ضباطاً من الجيش ومتقفين مدنيين(44) ورغم أن هذه المنظمة تمت تصفيتها بعد سنة من الاحتلال إلا أنها تمتعت بتنظيم دقيق وبدستور مكتوب وكان لها معسكر تدريب عسكري وكانت توجهاتها محافظة وتمسكت بالولاء للإمبر اطور.

واصل الجيش الإثيوبي الذى تصدى للغزو الإيطالي على الجبهة الجنوبية السشرقية بقيادة رأس/داستا دامتو، مقاومته لعام كامل مستفيدا من الجنود الإريتريين " الأسكارياس" الذين تركوا الإيطاليين وإنحازوا له. وأخيرا هُزمت قواته المطاردة فى مناطق " قوارقي" فى فبراير 1937م وألقى القبض عليه حيث أعدم سريعاً.

وجاءت المرحلة الثانية للمقاومة بعد محاولة إغتيال الجنرال جرازياني في 19 أبراير 1937م عندما ألقى عليه شابان إثيوبيان قنابل يدوية خلل احتفال جماهيري وأصيب فيها ببعض الإصابات. حملة القتل والرعب التي أطلقها جرازياني بعد ذلك صعدت من أوار المقاومة وألهبت الصحافة العالمية مشاعر الإثيوبيين بالخارج بما كشفته عن المجازر وحملات التصفية التي إستهدفت المثقفين الاثيوبيين على وجه الخصوص.

تمركزت المقاومة في مرحلتها الثانية بصورة أساسية على الحدود الغربية المحاددة السودان خاصة والمناطق الجنوبية الغربية حول مدينة وري مستفيدة من طبيعة هذه المناطق المناسبة لحرب العصابات ومن قربها للسودان الذى كان يمثل مركزا رئيسيا للمقاومة بالخارج وملجأ لللاجئين ومعبرا للاتصال بالقادة والحرؤوس الإثيوبيين بالمنفى، ونشطت فى هذه المرحلة حركة المقاومة الجمهورية التى حاولت اعطاء المقاومة توجها سياسيا متماسكا بإصرارها على تحرير إثيوبيا بواسطة أبنائها وليس عبر القوى الأجنبية، وقد دعت لإقامة حكومة شعبية منفتحة بعد التحرير بدلا عن إعادة الملكية. وطرحت هذه الحركة خيار الفيدرإلية لإستيعاب التنوع وسط الإثيوبيين، ولم يكتب النجاح لهذه الحركة بعد التحرر لأنها كانت ذات ميول فرنسية ونبعت من أوساط المثقفين في مدينة "ديرى داو" التي كان للفرنسيين وجود كبير بها بسبب رئاسة السكة الحديد المملوكة لفرنسا. ولم تكن توجهات الحركة مستساغة لدى الإمبر اطور وحلفائه البريطانيين (45)، على أن الدور الأخير في المقاومة الخارجية قام به حزب الشباب الإثيوبي الذى إندمجت فيه تجمعات وفصائل المقاومة الأخسرى خصوصا بالسودان ومثل جناحا سياسيا للمقاومة وإحتفظ بقدر عال من السرية ودقة

التنظيم ونشط في إصدار البيانات وتشكيل الخلايا بالداخل والخارج ونفذ أعسضاؤه العديد من العمليات الحربية. (46)

ورغم الضربات التى وجهت له إلا أن مقاومة حزب الشباب الإثيوبي ظلت مستمرة وأدت إلى بث الوعي الوطني بين الإثيوبيين وتنظيم مختلف فئاتهم خصوصا العمال والمتقفين والطلاب، كما قاد حملة لإرهاب المواطنين المتعاونين مع الإيطاليين، وكان الحزب 22 لجنة فرعية موزعة على أقاليم إثيوبيا المختلفة وتضم كل لجنة لجانا أصغر، كما كان له ست لجان للإتصالات الخارجية خاصة مع الدول المحاددة لإثيوبيا ورعى من خلال تلك اللجان أوضاع اللاجئين الإثيوبيين بالخسارج وكانت للحزب ولجانه إتصالات بالإمبراطور في المنفى وكانست تتلقى منه التوجهيات وتزوده بأخبار أنشطتها. (47)

تمكنت مجموعات المقاومة من إرهاق القوات الإيطالية بإستمرار وحصرت سيطرتها ونفوذها على المدن وكان المقاومون يستفيدون من القلاع والحصون الطبيعية في الجبال ووسط الغابات حيث يغيرون منها على الحاميات الإيطالية المنعزلة ويخربون خطوط المواصلات وقد وجدوا تعاطفا كبيرا من السكان المحليين وإسستهدفوا في بعض الأحيان الزعماء الإثيوبيين المتعاونين مع الإحتلال الإيطالي. (48)

بالرغم من انتصاراتها القليلة إلا أن حركة المقاومة الاثيوبية مثلث صفحة جديدة في تاريخ إثيوبيا ودللت على استعداد الإثيوبيين للحفاظ على حريتهم واستقلالهم وقدرتهم على مواجهة أعتى أنواع الإستعمار وكان للمقاومة تأثير مدمر على الإيطاليين وخططهم للإستيطان بإثيوبيا ومنطقة شرق أفريقيا عامة حيث أرهقتهم مإليا ونفسيا واستطاعت شل حركة 56 كتيبة إيطالية كانت منتشرة بإثيوبيا (49)، كما أفشلت مشاريعهم الاقتصادية والإستيطانية، وتركت الجيش الإيطالي عند إعلان الحرب العالمية الثانية في يونيو 1940م منهوك القوى ومكشوفا أمام حملة التحرير في يناير 1941م.

ورغم ذلك لم تكن مرحلة مقاومة الاحتلال بلا مشاكل أو سلبيات، فهى كانت مقاومة متمركزة فى أقاليم محددة حمل لواءها لحد كبير الأمهريون، ولتلافي هذا النقص أعاد الأمهرا إلى المسرح السياسي أبناء الإمبراطور السابق ليج إياسو من بعد عقدين من النسيان والإهمال والتغييب المتعمد للإستفادة من شعبية والدهم وولاء قطاع كبير من السكان له ولإعطاء المقاومة قدرا من الوحدة. (50)

والسلبية الأكثر وضوحاً في تجربة المقاومة الأثيوبية كان إفتقارها للقاتد أو السزعيم المجمع عليه، ولقد مثل لجوء الإمبراطور للمنفى الفجوة التي أضعفت المقاومة رغم إستمرار نشاطه بالخارج وتواصله مع مواطنيه ومع المقاومة بالداخل.

(5) نشاط الإمبراطور في المنفى:-

عندمة إقتربت القوات الإيطالية من العاصمة أديس أبابا، اختسار الإمبراطور هيلاسلاسي اللجوء للخارج لمواصلة المقاومة عبر العمل الدبلوماسي. وكان بذلك أول إمبراطور يلجأ خارج بلده، وشكل خروجه من إثيوبيا ضربة لمعنويسات شعبه التي كانت في الحضيض جراء الهزيمة والأساليب الوحشية التي قسام بها الجيش الإيطالي لإحراز إنتصاره ومن بينها إستخدام الغازات المحرمة دوليا، ومهما يكن فإن الإمبراطور أضطلع بدور لا ينكر بعد خروجه حيث توجمه أولا إلى جيبوتي ومنها إلى القدس التي تحتفظ فيها الكنيسة الأرثوذكسية الأثيوبية بدير تاريخي، كما إحتفظت معها بعلاقة روحية ظلت مستمرة لعدة قرون، وفي القدس خلف الإمبراطور عددا من كبار قادته ومساعديه وتوجه إلى لندن التسي وصلها في 30يونيو عبر جبل طارق.

كانت بريطانيا الخيار الأمثل أمام الإمبراطور لقيادة حملته الدبلوماسية ومخاطبة الرأى العام العالمي وإجراء الإتصالات بالدول والقادة رغم إحساسه بالمرارة من موقفها تجاه الغزو الإيطالي.

كان العامل الأساسي الذي وجه تعامل بريطانيا مع الغزو شم الاحتلال الإيطالي لإثيوبيا هو حرصها على عدم استفزاز موسليني وإبعاده عن هتلر ولذلك قبلت إقامة الإمبر اطور بأراضيها دون أن تمنحه حق اللجوء السياسي رسميا (51)، وقيل وقتها إن السلطات البريطانية نصحت الإمبر اطور بالإنتقال إلي أمريكا وظل طيلة إقامته في بريطانيا مقيدا في تحركاته ومحظورا عليه القيام بأي تصرفات يمكن اعتبارها عملا معاديا للإيطإليين. (52) توجه الإمبر اطور من لندن إلي جنيف لمخاطبة عصبة الأمم وكانت مقابلة السويسريين له جافة فلم يسمحوا له بالإقامة في فيلته الخاصة قرب جنيف، ولكن خطابه أمام العصبة أحدث صدى عالميا واعتبر خطابا تاريخيا مؤثرا إستمر لساعة ونصف وهزت كلماته بعمق مشاعر وأحاسيس المجتمعين حيث قال لهم:

" أنا أتيت إلى جنيف لأضع أمامكم الآلام الكبيرة التى يعانيها رئيس دولة... ماهى الإجابة التى سأرجع بها لشعبي...لقد رفضت بإستمرار كل المقترحات التى تقدمت بها الحكومة الإيطالية لمصلحتى الشخصية، حيث إننى لم أكن أود إذلال شعبى

وإحتقار ميثاق عصبة الأمم بل كنت مدافعاً عن قضية كل الشعوب الصغيرة المهددة بالإعتداء... إن الأخلاق العالمية تصبح في مهب الريح إذا كان التوقيع على ميثاق العصبة بلا جدوى إلا عندما تتضرر المصالح المباشرة للدول الكبرى... إن المسألة هنا ليست إستحالة وقف معتد وإنما رفض إيقافه... إننى أطلب من الدول الكبرى التي وعدت بالأمن الجماعي للدول الصغيرة أن تبر بوعدها". (53)

وأبان هيلاسلاسي في خطابه خيبة أمله في مواقف كل من بريطانيا وفرنسا اللتين بدأتا آنذاك في تقديم مشروع قرار لرفع العقوبات الإقتصادية عن إيطاليا خاصة وقف تزويدها بالبترول – ضمت عصبة الأمم البترول لقائمة العقوبات الاقتصادية في 2/مارس1936م – بحجة الأمر الواقع وأن إيطاليا إستولت فعليا على إثيوبيا. فقال الإمبراطور في خطابه بشأنها: إن بلادي منعت من نقل العتاد بالسكة الحديد من جيبوتي التي تعتبر خط الإمداد الرئيسي لقوات العدوان الإيطالي الذي لم يوقف كما يقتضي مبدأ الحياد، فأطلق العنان للمعتدى وحُرم الصحية من وسائل رد العدوان...إن من المؤلم أن أعرف عشية محاولتي الكبري للدفاع عن شعبي أمام الجمعية العامة لعصبة الأمم أن هناك مبادرة لرفع العقوبات عن الحكومة الإيطالية مع إنتهاكاتها العديدة لإتفاقات عدم اللجوء للسلاح وإستخدام وسائل القتال البربرية يما يعني ترك إثيوبيا ضحية للمعتدي والركوع له...إن هناك مقترحات أمام الجمعيسة وهل التعهدات الدولية لها قيمة إذا إفتقدت الإرادة؟ إنها الأخلاق العالمية التي تتطلب الإصلاح وليس مواد الميثاق. (54)

كانت قضية إثيوبيا تنال الإهتمام العالمي آنذاك خاصة ببريطانيا، فخرجت عدة مظاهرات في شوارع لندن تشجب العدوان الإيطالي وتطالب الإمبراطور بالإستمرار في نضاله، وقد رجع الإمبراطور إلي جنيف لمخاطبة عصبة الأمم ولبحث إتجاه بعض الدول – ألمانيا وإيطاليا – اسحب الإعتراف بإثيوبيا وحرمانها من مقعدها داخل العصبة. وظلت إتصالاته ورسائله متصلة إلي عصبة الأمم ودولها يُذكرها بوعودها ويعارض المقترحات الهادفة لطمس قضيته ويزودها بالمعلومات عن مقاومة شعبه وعن فشل الإيطاليين في تحقيق الإستقرار وفرض احتلالهم. (55)

ووقعت فرنسا تحت الإبتزاز الإيطالي مع تصاعد تهديدات هتلر لها، فرضخت لضغوط موسليني وأتاحت له إستغلال ميناء جيبوتي وخط السكة الحديد لنقل عتاده العسكري ووصلت إستجابتها لضغوطه إلى حد تجميد الحسابات الشخصية للإمبراطور في بنك الهند الصينية.

كانت بريطانيا تمضي آنذاك في التقرب إلى موسليني وأخذت تتردد في الأوساط البريطانية الحاكمة أحاديث عن ضعف شعبية الإمبراطور حتى بين قومه الأمهرا وكان عراب هذه السياسة وزير الخارجية البريطاني الذى حث عصبة الأمم على التخلي عن إثيوبيا مطلع 1937م (65) وفي 16 أبريل 1938م وقعت بريطانيا حلفا مع إيطاليا إعترفت فيه بسيادتها على إثيوبيا وطالبت العصبة بالغاء العقوبات المفروضة عليها، ويلخص أ.ج.ب. تايلور موقف كل من فرنسا وبريطانيا بأنهما لم تكونا مستعدتين للحرب وأن سياستهما تجاه المسألة الحبشية كانت متخبطة ومتناقضة وفاشلة، فهما لم تستطيعا مؤازرة عصبة الأمم لدرجة دخول حرب ضد موسليني ومع ذلك لم تستخدما كل ما في أيدي العصبة ضده. ونظر الكثير من الساسة الغربيين إلى أنه ليس هناك مجال لفعل المزيد من أجل المثالية الغربية والتصحية حتى أن رئيس الوزراء البريطاني تشميرليني رفض العقوبات على إيطاليا في

لقد كان الساسة البريطانيون مع العصبة حتى حافة الحرب ولكنهم ليسوا مع الحرب وكان شعارهم "ما هي الفائدة في هيئة لمنع الحرب إذا كانت الحرب هيئ المجلة في هيئة لمنع الحرب المحلية وليست العالمية ومن أجل نشاطها؟"(58) وكان أكبر همهم كسب السياسة المحلية وليست العالمية ومن أجل ذلك راعوا مصالحهم الانتخابية وابتعدوا عن خيار الحرب حتى قرض عليهم، ولح يكن موقف الولايات المتحدة الأمريكية يختلف كثيراً عن بريطانيا وفرنسا فهي رغم عدم إعترافها بالاحتلال الإيطالي رفضت السماح للإمبراطور بزيارتها وأعلنت الحياد ومنعت حتى متطوعيها من الزنوج الأمريكان من الإلتحاق بصفوف المقاومة الإثيوبية كما كان يرغب بعضهم. ومن بين دول العصبة ال 51 ظلت 4 دول فقط متمسكة بعدم الاعتراف بالاحتلال وهي " الإتحاد المسوفيتي، المصين، المكسيك ونيوزيلاندا". (59)

وظل الإمبراطور متابعاً نشاط المعارضة داخل بلده تصله الرسائل من الداخل عبر الخرطوم وكان عدد هذه الخطابات كثيراً بعضها من قادة المقاومة يشرحون له فيها تفاصيل نشاطهم وأخرى من اللاجئين بالخارج يجددون فيها ولاءهم له.

ومن مقر لجوئه فى حي "فيرفلد "بمدينة "بات" الواقعة فى جنوب غرب بريطانيا، تسلح الإمبراطور بالصبر والعزيمة منتظرا الفرصة المواتية وكانت معنويات تتأرجح بين مقاومة شعبه بالداخل وسياسات الدول الكبرى خاصة بريطانيا وفرنسا، وفى تلك الفترة جرت عدة محاولات للوساطة بين الإمبراطور والإيطاليين ففى نهاية

1936م عرض الكاردينال باسيلي سكرتير عام الفاتيكان على الإمبراطور بطلب من موسليني مبلغ مليون جنيه إسترليني نظير تنازله عن العرش(60) ويسشير بعسض المؤرخين إلى أن الإمبراطور فكر في قبول هذا العرض خاصسة بعد أن ساعت ظروفه وضاقت فرص عودته لعرشه. (61)

ظروف الغزو والاندجار السريع للمقاومة، لم يُمكن الإمبراطور وأفراد أسرته من أخذ الكثير من الأموال معهم، وبعد أن جمدت بريطانيا حساباته بالبنوك، اضطر الإمبراطور لبيع النحف وأواني الفضة الخالصة التي حملها معه لتأمين شراء الفيلا التي أقام بها بحي (فيرفيلد) بمدينة بات، وفي شيناء 1937- 1938م، عجيز الإمبراطور عن شراء فحم التدفئة. (62)

وفي صيف 1939م بدأت خشية بريطانيا وفرنسا من تحالف هتلر وموسليني في طريقها لأن تصبح حقيقة واقعة خاصة بعد أن بدأ هتلر في الإنتقال من نصر إلى نصر في أوروبا، فأتخذ الإمبراطور سياسة أكثر جرأة وأرسل أحد مرافقيه من الإثيوبيين وهو "لورنزو تايزاز" للقيام بمهمة سرية تتمثل في دخول غرب إثيوبيا عبر الحدود السودانية وإستطلاع الوضع هناك، وتمكن تايزاز مسن الوصول إلى قوجام والإلتقاء بقادة المقاومة وجمع الكثير من المعلومات قدمها في تقرير للأمبراطور والسلطات البريطانية في القاهرة (63) ولاحت الفرصة التي إنتظرها الإمبراطور طويلا. في مطلع يونيو 1940م عندما أعلن موسليني الحرب ضد بريطانيا وفرنسا وبدأ الإمبراطور وأصدقاؤه في بريطانيا إتصالات نشطة نجحت بعد أسبوعين في إتخاذ قرار عودة الإمبراطور إلى بلاده عبر السودان. (64)

(6) الأصداء العالمية لاحتلال إثيوبيا: -

ظلت إثيوبيا مستقلة لأكثر من ألفي عام ولعبت طبيعتها الجبلية المصعبة وديانتها المسيحية المتجذرة دورا كبيرا في احتفاظها باستقلالها وعندما أنهت الدول الأوروبية مؤتمر برلين في مطلع 1885م لتقسيم مناطق النفوذ كانت بكل القارة ثلاث دول فقط مستقلة: دولة المهدية المنبثقة حديثا في ذات الشهر وإثيوبيا وليبريا.

وكانت الأسرة الحاكمة فى إثيوبيا تدعي بانها من نسل نبسي الله سليمان، وتسرتبط روحيا بالقدس وتخضع كنيستها للكنيسة القبطية المصرية في الاسكندرية وتنحدر لغتها من اللغة الجعزية القديمة القادمة من جنوب الجزيرة العربية، ولم تكن الأسرة الإثيوبية الحاكمة ترى لها أي رباط بإفريقيا والإفريقيين. (65)

وعندما احتلت ايطاليا إثيوبيا وأذلتها في 1936م كانت العواقب شديدة الإيلم إذ تجرعت سائر الشعوب الإفريقية والعالم الاسود آلاميا مُرة، فدخل الإمبراطور

هيلاسلاسي في تجربة ذاقها قبله زعماء وقادة القارة قبل خمسين عاما وشهد في المقابل مساندة واسعة النطاق من الأفارقة السود له ولشعبه في مواجهة التحدي الإيطالي مما شكل بداية وعي عرقي جديد في البيت الإمبر اطوري الحاكم. (66) كان لتقدم وسائل الإعلام والاتصال دور كبير في تعريف العالم بمجريات الغزو الإيطالي وشكلت أنباء المجازر وإستخدام الغازات السامة من قبل الإيطاليين صدمة لدى الأفارقة، وعندما سمع كوامي نكروما وكان آنذاك شابا في بريطانيا أنباء احتلال إثيوبيا سار في شوارع لندن ودموع الغضب تنساب على خديه وكانت هذه الأنباء المؤسفة حافزًا آخر الإيمان نكروما بالهوية الإفريقية (67)، وتأسست من جراء هذا الانفعال وسط الأفارقة والسود عموما تيارات ومنظمات عملت على نصرة إثيوبيا والتنديد بالاحتلال الإيطالي وكان لها دور كبير بعد ذلك في تعميق دعوة الأفريقانية. في 1936م أسس ببريطانيا س.ل.ر. جيمس وآخرون "عصبة الأصـــدقاء الأفارقـــة" لنصرة إثيوبيا واستطاعت هذه الجمعية بفضل نشاطها بالمحاضرات وتقديم العرائض وتنظيم المظاهرات أن تكسب الدعم والتأييد وسط البريطانيين واللاجئين السود فيها لإثيوبيا، كما تشكلت في 1937م منظمة ذات قاعدة أعرض وقوة نضالية أعظم هي " المكتب الدولي للخدمات الأفريقية" وأصبحت أكثر فعالية في ربط قصمايا الأفارقة والسود المحلية بالأزمة الأثيوبية، واصدرت هذه المنظمة صحيفة الــرأي الأفريقـــى الدولي (International African Opinion) وبلغ الشعور والتجاوب مع القصية الإثيوبية أن أحد الزعماء الغانيين الشباب وكان لاجئا ببريطانيا هو جورج توماس سمى نفسه " الرأس/موكنن" ولعب الرأس موكنن دورا كبيرا في تحريك السود ببريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية من أجل أهداف منظمة المكتب الدولى للخدمات الأفريقية، وعمل على توظيف الطلاب السود في بريطانيا بمنــشأته التــي أقامها ومن ضمنها سلسلة من المطاعم والمقاهي، كان أحدها يسمى "مقهي الـشاي الأثيوبي" وأنشأ موكنن أيضا بمساعدة جومو كنياتا وآخرين "شركة عموم إفريقيا" في 1944م كما نظم المؤتمر الخامس لعموم إفريقيا بمانشستر في 1945م. (68) وفي الولايات المتحدة نظم السود الأفريقيون وأبناء الشتأت بزعامة وليم ليو هانسيرى " مجلس البحوث الإثيوبي" لنشر المعلومات عن إثيوبيا والمساعدة على إقامة شبكة دولية من السود تعمل لصالح القضايا الأفريقية، وكان مع هانسيرى كل من مالاكو باين من إثيوبيا وسيانا بونغو من يوغندا ورالف بانش ووليم ستيفن من الولايات المتحدة الأمريكية، وجميعهم أساتذة وطلاب منسوبون لجامعة "هوارد"، وقد أدرك هؤلاء أن إثيوبيا "تمارس قدراً من الإغراء لدى الشعوب الأفريقية وأن الــوعي

بالتراث الإثيوبي هو الذي ألهم عبر مراحل التاريخ الأيدولوجية الفدائية التسى ظلت القوة المتجددة للهوية والتضامن في أفريقيا ولذي أبناء الشتات". (69)

وأقام هؤلاء علاقة وطيدة مع الأفراد الملتزمين في عدة مدن أمريكية وفي بريطانيا وفرنسا وإثيوبيا ومنطقة الكاريبي وحتى إيطاليا ورغم أن تأسيس المركز كان سابقا للغزو الإيطالي بعام واحد إلا أنه بعد الاحتلال مثل قناة لتبادل المعلومات الخاصة بإثيوبيا ومنسقا للأنشطة التي تنفذ لصالحها.

وعند بداية الغزو الإيطالي أعرب عدد كبير من الأفارقة الأمريكيين عن تلهفهم للإنضمام والتطوع مع المقاومة الإثيوبية، ولكن الولايات المتحدة التي أعلنت الحياد منعتهم من الاشتراك في الحرب. ورغم هذا الموقف الرسمي شارك طياران من السود الأمريكان هما هربرت جوليان وجون ربنسون بتشجيع من مركز البحوث الإثيوبي في القتال مع الأثيوبيين، وأصبح روبنسون الطيار الخاص للإمبراطور ومستشارا لهيئة الطيران الأثيوبي لاحقا، وقام ربنسون الدى عرف ب" النسر الاسود" بعدة مهام جوية قصفت في إحداها طائرته وأسقطت. (70)

وبالإضافة للمساهمة العسكرية قدم أبناء الشتات السود بالولايات المتحدة مسساهمات مادية ومعنوية وكونوا عدد لمن المنظمات المناصرة القضية الإثيوبية منها "جمعية أصدقاء إثيوبيا" التي أسسها ويليس هافتر وأصبحت لها في سنة واحدة فروع في 106 مدن و 19 ولاية وعملت على جمع الأموال والتبرعات للإثيوبيين بالتعاون مع "جمعية الأصدقاء الأفارقة الدوليين". (71)

وشكل الأطباء السود في الولايات المتحدة ومنطقة الكاريبي الذين كانوا يعملون في نويورك " اللجنة الطبية للدفاع عن إثيوبيا" وأرسلوا عُدة شحنات من الأدوية والإمدادات الطبية للمقاومين الأثيوبيين، وشملت أعمال ونشاطات مناصدرة إثيوبيا دولاً مثل جامايكا وترينيداد وبنما وبربادوس وسانت لوشيا وغيرها، ووصل المشعر المناصر لإثيوبيا قمته في جامايكا خاصة بين "الرستافريين" الذين كانون يؤلهون الإمبراطور هيلاسلاسي واتخذوا من اسمه السابق "رأس تفري" شعاراً لهم. (72) ودخل الأفارقة الأمريكيون ساحة الدبلوماسية - رغم الموقف الأمريكي المتحفظ تجاه دعم الإمبراطور - فأرسلوا وفدا للإمبراطور بعد وصوله لندن وأقنعوه بإيفاد مبعوث المن الولايات المتحدة لحشد الدعم فوصل ملكو باين نيويورك في 1936م مبعوثا من

للولايات المتحدة لحشد الدعم فوصل ملاكو باين نيويورك في 1936م مبعوثا من الإمبر اطور للأمريكيين وأسس "الإتحاد الأثيوبي العالمي " في 1937م وأصدر نشرة صوت إثيوبيا (The Voice of Ethiopia) ووصفها بأنها صحيفة " من أجل الكومنولث الاسود العالمي الواسع وأصدقاء إثيوبيا في كل مكان "ولعبت هذه

الصحيفة دورا مركزيا في التعريف بالشعوب الإفريقية ورفعت شعار " لن يسسيل أي رجل أسود دمه في سبيل أوروبا حتى تحرر إثيوبيا".

ونشرت الصحيفة رسائل من مصر، السودان، إثيوبيا، بنما، جامايكا، هندوراس، فنزويلا ونيجيريا ونقلت تقاريرها الصحف التي تصدر في هذه البلاد، وبفضل فروع الاتحاد الإثيوبي العالمي أزيح الستار عن ميثاق الإتحاد الأثيوبي في كل من جامايكا، هافانا، كوبا، وتيلا هندوراس الأسبانية". (73)

وأوحى غزو ايطاليا لإثيوبيا أيضا بتكوين " اللجنة الدولية الأفريقيا" بالولايات المتحدة الأمريكية في 1937م التى قادت نشاطا مكثفا استمر لما بعد الحرب العالمية الثانية واعتبر ناشطوها نواة اللوبي الإفريقي في الولايات المتحدة الذى أصبح أوسع نشاطا وأشد فعالية منذ الخمسينات.

ولإن كانت مكافحة الرق السبب المباشر في ميلاد حركة " الأفريقانية" فإن مواجهة الغزو الإيطالي لإثيوبيا مثلت بداية المرحلة الثانية للحركة والتي عملت علي تصفية الإستعمار وجمعت هذه المرحلة بين الأفريقيين والسود عامة وبين الأفارقة داخل القارة وبالشتات، وأصبحت الإثيوبية (ETHIOPIANISM) فكرة مركزية في حركة الأفريقانية واعتبرت المعتقد الأصلي للسود قبل المسيحية. (74)

لقد كانت بداية الحرب العالمية الثانية بالنسبة لأفريقيا هي الغزو الإيطالي لإثيوبيا في 1936م وليس 1939م. وكان من نتاج "المسألة الحبشية" كما كانت تسمى آنداك وظهور الإمبراطور هيلاسلاسي كأول زعيم أسود على مسرح عصبة الأمم، أن انتشر الوعي بالذاتية السوداء كشكل من أشكال الهوية الأفريقية على نطاق القارة وحدتها اللاحقة. (75)

#### مراجع الفصل الثانى

- 1. أ.ج.ب. تايلور، أصول الحرب العالمية الثانية، ترجمة مصطفي كامل خميس ، الهيئة المـــصرية العامة للكتاب، القاهرة 1990م ، ص 91.
  - 2. المرجع نفسه، ، ص 86 .
    - 3. أنظر الخريطة رقم (2).
  - Bahru Zewde, OP.cit, P.151 .4
  - 5. محمود الشرقارى ، إثيوبيا، القاهرة 1959م، ص 51.
    - 6. أنظر الخريطة رقم (3).
    - 7. فتحى غيث ، مرجع سابق ، ص 270.
    - Bahru Zewde, OP. cit, P. 153 .8
- 9. صلاح الدين إبراهيم زكى، الاستعمار الإيطالي في الحبشة في الفترة من سنة 1935 إلى سنة 1941م، رسالة ماحستير غير منشورة، حامعة القاهرة ، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، قسم التاريخ، 1983م، ص 5.
  - 10. أنظر الحريطة رقم (3).
  - 11. صلاح الدين إبراهيم زكى ، مرجع سابق، ص 8.
    - 12.12 المرجع نفسه، ص 14.
    - 13. المرجع نفسه، ص 14.
    - 14. أ. ج. ب. تايلور، مرجع سابق، ص 112.
      - 15. المرجع نفسه ، ص 114.
  - 16. صلاح الدين إبراهيم زكي، مرجع سابق، ص 18.
    - 17. أ.ج.ب.تايلور، مرجع سابق، ص 116.
  - 18. صلاح الدين إبراهيم زكي، مرجع سابق، ص 23.
    - 19. مكرم سويحة بخيت، مرجع سابق ، ص 64.
    - 20. صلاح إبراهيم زكي، مرجع سابق، ص 31.

- 21. المرجع نفسه، ص 28.
- 22. المرجع نفسه، ص 29. 23. أنظر خريطة رقم (4).
- Bahru Zewde, OP.cit, P. 154 .24
- 25. صلاح الدين إبراهيم زكى، مرجع سابق، ص 47.
  - 26. أ.ج.ب. تايلور، مرجع سابق، ص 116.
    - 27. المرجع نفسه ، ص 119.
  - Bahru Zewde, OP.cit.P.159.28
    - Ibid., P. 160.29
  - 30. مكرم سويحة بخيت، مرجع سابق، ص 74. 31. أنظر خريطة رقم (5) .
  - 32. صلاح إبراهيم زكي، مرجع سابق، ص 54.
  - Bahru Zewde, OP. cit, P. 162.33
    - Ibid.P165.34
- 35. صلاح الدين إبراهيم زكي، مرجع سابق، ص 95 و96.
- 36. الطيب شنتوف، (القرن الأفريقي وشمال أفريقيا 1935 -1945م: الأزمات والتغسيير) في
  - تاريخ أفريقيا العام، مج/8 إليونسكو 1998م ص 57.
    - 37. فتحي غيث، مرجع سابق، ص 277.
- 38. راشد البراوي ، الحبشة بين الإقطاع والعصر الحديث ، مكتبة النهضة الحديثة، القاهرة ، ص .70
  - 39. صلاح الدين إبراهيم زكي، مرجع سابق، ص 118 و 119.
    - 40. فتحي غيث، مرجع سابق، ص 280 .
      - 41. المرجع نفسه، ص 275.
- 42. لمزيد من التفاصيل عن الشريفة علوية وعلاقتها بالإيطاليين، راجع على الإنترنــت موقــع:

WWW.MUKHTAR.CA

Bahru Zewde, OP. cit P. 167.43

- Ibid, P.168.44
- Ibid, P. 176.45
- 46. صلاح الدين إبراهيم زكى، مرجع سابق، ص 142 145.
  - 47. المرجع نفسه، ص 149 و 150.
  - Bahru Zewde, OP. cit, P. 172 .48
- 49. على أ. مزروعى: (نحو عام 2000م) في تاريخ أفريقيا العـــام، مـــج/8 إليونـــسكو 1998م، ص 982.
  - Bahru Zewde, OP. cit P. 174 .50
    - 51. مكرم سويحة بخيت، مرجع سابق، ص 76.
- 52. محمد خير البدوى، مواقف وبطولات سودانية في الحرب العالمية الثانية، الخرطوم 1992م، ص 22.
- The Imperial Ethiopian, Ministry of Information .53 Publication, Selected Speeches of His Imperial Majesty Haileselassie First 1918 to 1967, Addis Ababa, 1967, P 315
  - 54. أنظر : ترجمة لنص الخطاب ملحق رقم "3" .
  - The Imperial Ethiopian, OP. cit, P.P. 316 328 .55
    - 56. مكرم سويحة بخيت، مرجع سابق، ص 83.
      - 57. أ.ج.ب. تايلور، مرجع سابق، ص 152.
        - 58. المرجع نفسه، ص 133.
    - 59. مكرم سويحة بخيت، مرجع سابق، ص 81.
      - 60. المرجع نفسه ، ص 83.
    - Bahru Zewde, OP. cit, P. 166.61
    - Indrias Getacher, OP. cit, P. 97.62
      - 63. مكرم سويحة بخيت، مرجع سابق، ص 84.
    - Anthony Mockler, OP. cit, P.9.64
  - 65. عبد الهادي صديق، السودان والأفريقانية، مركز الدراسات الإسستراتيجية، الخرطوم-1997، ص. 20

- 66. على أ. مزروعي، مقدمة مج/8، تاريخ أفريقيا العام، إليونسكو، 1998م، ص 27.
  - 67. المرجع نفسه، ص 27.
- 68. حوزيف أ. هاريس، (الشتات الأفريقي منذ عام 1935) في تاريخ أفريقيا العام، مج/8، إليونسكو 1998م، ص 770.
  - 69. المرجع نفسه، ص 771.
  - 70. المرجع نفسه، ص 772.
  - 71. المرجع نفسه، ص 772.
  - 72. المرجع نفسه، ص 772.
  - 73. المرجع نفسه، ص 773.
  - 74. عبد الهادي صديق، مرجع سابق، ص 56.
    - 75. على أ. مزروعي، مرجع سابق، ص 29

### الفصل الثالث

## السودان في مواجهة الخطر الإيطالي

- (1) موقف السودانيين.
- (2) موقف الحكومــة.
- (3) السودان صبيحة إعلان الحرب.
- . (4) احتلال كسلا والقلابات والكرمك.
  - (5) احتواء الخطسر الإيطالي.
- (6) دعم السودان للمقاومهة الإثيوبية.

### (1) موقف السودانيين:-

"السودان الإيطالي" تحت هذا العنوان نشرت مجلة الفجر السودانية التي كانت تعبر عن آراء طليعة المتقفين السودانيين في يونيو 1935م تحدر من التحرش الإيطالي بإثيوبيا بعد أن بدأت الأولى حشد جيوشها استعدادا للحرب، وانتقدت المجلة موقف الحكام البريطانيين والسودانيين لسماحهم بتصدير المواشي للإيطاليين بإريتريا قائلة: والسودان بلا شك موقفه موقف المحايد ولكن ما نراه من الظواهر يدل على أن السودان مستعمرة إيطالية، وعليها أن تمد جيوش إيطاليا في إريتريا بالزاد والمواشي، فقد رأينا إهتماما بشراء المواشي وتصديرها من السودان لإريتريا، وقد أدى ذلك لإرتفاع أسعارها حتى بلغ ثمن الثور عشرة جنيهات بعد أن كان يتراوح بين الأثنين والثلاثة جنيهات، ونحن بلا شك نؤمن بحرية التجارة ولكن في ذات الوقت نؤمن بأن الوطن أولى بمحصولات بلاده من غيره (1)

الوقت نؤمن بان الوطن اولى بمخصولات بحده من حيره المراب وقبل هذا التاريخ وبعده أظهرت مجلة الفجر إهتمام السودانيين بما كان يجري بين اليوبيا وإيطاليا وعبرت عبر تغطيتها لبداية الخلاف وتطوراته عن موقف قوي يؤيد إثيوبيا ويندد بمطامع إيطاليا ويحذر من آثار ذلك على السودان، ففي الأول من مايو اليوبيا ويندد بمطامع ايطاليا ويحذر من آثار ذلك على السودان، ففي الأول من مايو المحافظة على السلم واستمراره في خطوات التعبئة وحشد الجيوش وقالت وجيراننا السمر قد تعودوا السير في المنعرجات السياسية الأوروبية التي تشبه طرق جبالهم الملتوية فلا يخشون برقا ولا رعدا ولا يستنيمون لمعسول من الوعود والعهود". (2) وقبل نشوب الحرب بأربعة أشهر وفي ظل المماطلات وتجاهل الدول الأوروبية بعصبة الأمم للسلوك الإيطالي، حذرت مجلة الفجر وشككت في قدرة العصبة في بعصبة الأمم للسلوك الإيطالي، حذرت مجلة الفجر وشككت في قدرة العصبة في حل النزاع قائلة سيرى العالم ما سيكون من حل تأتي به عصبة الأمم فإما برهنت على أنها عصبة تسعي للصالح الدولي العام، وإما أكدت مايشاع عن تحيزها". (3) وعبرت المجلة عن تأييدها لموقف إثيوبيا وأحقيتها المشروعة في التسلح للدفاع وعبرت المجلة عن تأتي به عصبة الأمم الموقف إثيوبيا وأحقيتها المشروعة في التسلح للدفاع وعبرت المجلة عن تأييدها لموقف إثيوبيا وأحقيتها المشروعة في التسلح للدفاع

وواصلت المجلة متابعتها لمجريات الأحداث وتطورات النزاع حيث سخرت من تنديد إيطاليا بإثيوبيا واتهامها بأنها موبوءة بالرق والهمجية وأنها وصمة في جبين المدنية ولا يحق لها الجلوس في مقاعد الأمم المتحضرة، معيدة للأذهان تأييد إيطاليا لطلب إثيوبيا الإنضمام لعصبة الأمم وإشادتها آنذاك بولي العهد رأس/ تفري، كما إنتقدت المجلة الموقف البريطاني والفرنسي من الأزمة. ووصفت بريطانيا وفرنسا بأنهما تقان مع الظالم ضد المظلوم وأنهما تقدمان مصالحهما وعلاقاتهما بإيطاليا على مبادي الحق والعدل وحقوق الإنسان التي ترفعانها، كما إنتقدت أيصنا موقف الولايات المتحدة الأمريكية وصمت البيت الأبيض في الوقت الذي تمضي فيه إيطاليا في إكمال إستعداداتها للحرب، ورأت المجلة في رفض موسليني المقترح الذي قدمه وزير شؤون العصبة البريطاني أنتوني أيدن تأكيدا على رفضه حسم النزاع وإتجاهه وزير شؤون العصبة وأن المقترح يمنح إثيوبيا ميناء زيلع مما قد يساعدها على أن تصبح قوة بحرية. (5)

واستمرت مجلة الفجر التي كانت مثالاً للصحف السودانية في نقل أخبار النزاع وأفردت مساحة ثابتة في كل أعدادها لذلك، مما يؤكد متابعة السودانيين للنزاع الدي أصبح حديث مجالسهم، وكان واضحا التعاطف السوداني مع الشعب الإثيوبي بعد أن اكتمل الغزو، وكانت معلومات السودانيين عن الغزو والاحتلال والفظائع التي ارتكبها الإيطاليون بإثيوبيا آنذاك تأتي بخلاف الصحف والراديو مسن اللاجئين الإثيوبيين المتدفقين على السودان ومن العمال السودانيين الذين عملوا منذ مطلع الثلاثينات مع الإيطاليين في إريتريا، وكان الإيطاليون قد فتحوا فرص عمل كثيرة عندما خططوا لمد نفوذهم نحو السودان وإثيوبيا حيث شقوا الطرق وأقاموا المطارات وشيدوا المباني لحامياتهم العسكرية. (6)

ويورد أمين التوم فى ذكرياته ان اهتمام السودانيين بأخبار الغزو الإيطالي لاثيوبيا ونتاقل قصص بطولات المقاومين الاثيوبيين، ولد اهتماما شعبيا بالمسالة الحبشية، وأن الصحف السودانية تابعت تلك الأحداث بالتفاصيل الدقيقة، وأن بعض القراء والمهتمين بالأدب كتبوا وألفوا قصصا خيالية مستوحاة من ما سمعوه عن تلك الأحداث. (7)

وبعد محاولة اغتيال المارشال جرازياني في 1937 وحملات العنف والتصفية التسى مارستها القوات الإيطالية، تدفق المزيد من اللاجئين الإثيوبيين نحو السودان خاصسة المثقفين والمتعلمين وكانت عدة آلاف منهم إستقرت بمدن الروصيرص والقسضارف ومدني والخرطوم، وكانت روايات هؤلاء تزيد من هلع وخوف السودانيين مسن

الإيطاليين، ولم تفلح تطمينات وادعاءات موسليني بأنه يحتصرم الإسلام والسشريعة الإسلامية في تطمين السودانيين تجاههم وأصبح تعاطفهم مع الأثيوبيين ينتقل لمرحلة اعتبار أنفسهم طرفا في الحرب خوفا من أن يلقوا مصير شعوب المستعمرات الإيطالية.

فالسودانيون الذين فقدوا حريتهم تحت الحكم الثنائي كانوا يدركون آنذاك أنه لو قدر لبلادهم الوقوع فريسة في قبضة المحور فإنهم سيفقدون في هذه المرحلة روحهم لا محالة، فالحرية قد تسترد عاجلا أو آجلا أما الروح فلا أمل في استردادها إذا طواها

القدر .(8)

في خضم هذا المناخ وفي سبتمبر 1939م عندما إندلعت الحرب بين بريطانيا وإيطاليا سارعت الزعامات القبلية والطائفية والدينية في المسودان تلقائيا لمسائدة بريطانيا وحليفاتها وقبل ذلك بيومين سلم السيد إسماعيل الأزهري سكرتير موتمر الخريجين رسالة إلى حاكم السودان العام معربا عن ثقته في قدرة الحكومة على الدفاع عن البلاد وأهلها، وأبدى الأزهري في رسالته إستعداد المؤتمر لتقديم كل ما يُطلب منه من خدمات(9)، وقد كان التأييد والتعاطف مع الشعب الإثيوبي يشمل كل طبقات المجتمع السوداني خاصة سكان المدن من موظفي الحكومة والتجار والعلماء والطلاب وأصحاب الحرف، وكان هذا التعاطف ينطلق من عدة إعتبارات منها علاقة الجوار وما تولد عنها من تعامل وإتصال وتداخل سكاني وأن إثيوبيا دولة مستقلة وضعيفة إحتلتها دولة إستعمارية إضافة إلى العامل الديني لدى المسودانيين حيث بأن إثيوبيا الكثير من المسلمين وأنها تاريخيا إستقبلت وأكرمت الصحابة رضوان الله عليهم في هجرتهم الأولى (10)

وتشير تقارير المخابرات البريطانية إلى أن الاهتمام والمتابعة والتعاطف مع إثيوبيا ضد الإيطاليين وصل إلى الألعاب التى يقوم بها الأطفال آنذاك والذين كانو يقومون بتمثيل هجوم من الإثيوبيين على طوابير الجيش الإيطالي ينتهى بهزيمة الإيطاليين، وتشير تلك الوثائق الرسمية إلى أن الشباب فى السودان ترجم التعاطف والتأييد بجمع المساعدات المادية والعينية والتبرعات للإثيوبيين ووزعوا المنشورات الحاشة على ذلك، وبلغ التعاطف إلى درجة أن الكثير من السودانيين - خاصة الذين عادوا من إريتريا - طلبوا التطوع فى المقاومة الإثيوبيين وإنما يلقون باللوم على بريطانيا أن السودانيين ليسوا فقط متعاطفين مع الإثيوبيين وإنما يلقون باللوم على بريطانيا لعدم مساندتها للإثيوبيين وكان لديهم أمل فى أن تتشدد بريطانيا فى عصبة الأمم ضد ايطاليا حتى تخرجها من إثيوبيا. وساد رأي بين السودانيين مفاده أن إيطاليا لم تكبن

لتتجرأ وتتورط فى غزو واحتلال إثيوبيا ما لم تكن بريطانيا تؤيد هذه السياسة أوعلى الأقل تغض الطرف عنها. (12)

(2) موقيف الحكسومسة:-

كان لنظام الحكم الاستعماري الغريد بالسودان تأثيره على موقف الإدارة البريطانية فيه من الاحتلال الإيطالي بإثيوبيا، حيث كانت إدارة السودان تتبع مباشرة لـوزراة الخارجية البريطانية الأخرى التسى كانست تتبع الخارجية البريطانية الأخرى التسى كانست تتبع لوزارة شؤون المستعمرات، وكانت وزارة الخارجية البريطانية اكثر تحفظا فلى معاداة ايطاليا من وزارة شؤون المستعمرات، وبعد نشوب الحرب بين بريطانيا وألمانيا في سبتمبر 1939م تأثر موقف الإدارة البريطانية في السودان تجاه الوضع بإثيوبيا من جراء النزاع بين وزارتي الخارجية والحربية البريطانيتين، وربما كان الموقف العسكري الضعيف في السودان دور في حرص بريطانيا وإدارتها بالسودان على عدم إستفزاز الإيطاليين فلم تكن قوة دفاع السودان آذاك يتجاوز عددها 6 آلاف رجل وكان تسليحها بسيطا، كما لم تكن لها وسائل حركة سوى الدواب، وجسرى تكوينها وتدريبها أساسا للقيام بمهام الأمن والنظام الداخلي(13)، هذا عدا الموقف البريطاني المتهاون مع إيطاليا منذ نشوب الأزمة في 1934م.

وكانت الحكومة البريطانية في سياستها المهادنة لموسليني تخشى على كل مستعمراتها في شرق أفريقيا، وقامت هذه السياسة على مبدأ أساسي هو إبعدا موسليني عن هتار وكانت ضحية هذه السياسة إثيوبيا.

انطلاقاً من هذه السياسة كانت الحكومة البريطانية تحذر إداراتها في السودان من أي نشاط سياسي أوعسكري يقوم به اللاجئون الإثيوبيون في السودان وعندما طلبت البعثة البريطانية في أديس أبابا من مكتب السكرتير الإداري بالخرطوم في نوفمبر 1936م منح اللجوء السياسي لأحد قادة المقاومة الإثيوبية، كان الرد المرسل من لندن يفيد بتجريد أي لاجئ للسودان من السلاح وأن يمنعوا من ممارسة أي عمل يكدر السلطات الإيطالية في إثيوبيا. (14)

وقبل أن ينتهي العام الأول للاحتلال الإيطالي لإثيوبيا، أرسل السكرتير الإدارى بالخرطوم رسالة في 22 ديسمبر 1936م - قبل عيد الكريسماس بيومين - إلى قادة القوات التي ترابط على الحدود مع إثيوبيا يشير فيها إلى أن معالى الحاكم العام يبدى إهتماما بالغا بضرورة إستقبال الضباط الإيطاليين عند زيارتهم لنقاط الحدود مسع السودان والترحيب بهم، وأفادهم بأنه تم التصديق على صدرف الأموال اللازمة لتغطية تكاليف مثل هذه الزيارات، وصدرت الأوامر إلى حكام المديريات الحدوديسة

بشرق السودان للسماح بتصدير المشروبات الروحية والبيرة وغيرها للجيش الإيطالي بإثيوبيا. (15) كما رفض الحاكم العام القراحاً من القيادة العسكرية البريطانية في الشرق الأوسط – وكان مقرها القاهرة – تدعوه فيه إلى إيفاد بعثة من الإداريين البريطانيين الذين تحت إمرته إلى إثيوبيا تحت سار أنهم ساتحون أمريكيون لجمع معلومات عن الوضع هناك، وقال الحماكم العام في رده على الجنرال ويفل قائد منطقة الشرق الأوسط أن يتولى وحده هذه المهمة إن كان في حاجة لها وأن يديرها من مقره بالقاهرة (16)

وكانت الإدارة البريطانية بالسودان مقتنعة برأي وزارة الخارجية بأن إيطاليا ربما تتحول لموقف موال للحلفاء، وأرسل السكرتير الإدارى رسالة بهذا المعنى لمديري المديريات بالسودان بتاريخ 1/10/4/1939م وجاء فيها " لقد تلقينا مرارا وتكرارا توجيهات من حكومة صاحب الجلالة لتجنب استغراز ايطاليا". واستمرت سياسة وزارة الخارجية هذه إلى نشوب الحرب بين بريطانيا وألمانيا، وقبلها بثلاثة أسابيع فقط أرسل وزير الخارجية البريطاني لورد هاليفاكس برقية إلى القنصل البريطاني باديس أبابا يحذره فيها من إجراء أية إتـصالات مباشـرة أو عيـر مباشـرة مـع الرأس/سيوم وغيره من قادة المقاومة، وأبلغه أن القيام بأية خطوة معادية للإيطـــاليين في إثيوبيا مخالفة للسياسة البريطانية، وفي تلك الفترة تلقى المستر بالكلبي مفتش مركز القضارف رسالة من " مسفن ردا" أحد قادة المقاومة بغرب اثيوبيا طالبا معاونة السلطات السودانية ودعمه لمواصلة المقاومة، ولكن المستوولين بالخرطوم بعد مداولات مطولة مع القاهرة ولندن تلقوا توجيهات بتجاهل الرسالة وعدم السرد عليها، كما صادرت السلطات هناك مبلغ 510 دولارات وجدت بحوزة بعض رجال المقاومة الذين أفادوا أنهم مبعوثون من قبل الأب قيرقوس لـشراء حاجـات للـدير، وكان الأب قيرقوس لجأ للسودان لفترة وخلق علاقات مع اللاجئين ورجال المقاومة فيه ثم عاد لديره بمنطقة أرماشو القريبة من القلابات لمواصلة دعم رجال المقاومة. (17)

وحتى قبل خمسة أيام من إعلان الحرب بين بريطانيا وألمانيا، مسر "دوق أوسستا" نائب ملك إيطاليا بإثيوبيا بالسودان في طريقه من روما إلي أديس أبابا ونزل بسوادي حلفا والخرطوم، وظلت العلاقة ودية بين الضباط البريطانيين والإيطاليين على جانبي الحدود يتبادلون الزيارات وتتوطد علاقة الصداقة بينهم إلى حد أن عددا مسن البريطانيين عسكريين ومدنيين في القضارف وكسلا قضوا عطلة أعياد المسيلاد فسى أخر عام 1939م في أسمرا مع رصفائهم الإيطاليين. (18)

هذا عن الإدارة البريطانية بالسودان ووزارة الخارجية العشرفة عليها بلندن، أما وزارة الحربية وقيادتها الإقليمية للشرق الأوسط بالقاهرة، فكانت تحبذ القيام بعمليات مكثفة داخل الأراضي الاثيوبية لتجميع المعلومات عن الوضع هناك والقيام بالدعاية ضد الإيطاليين، وكانت تميل أيضا لمساندة ودعم رجال المقاومة الإثيوبية بالمال والسلاح.

وفى أغسطس 1939م قامت بتعيين العقيد سانففورد (19) مستشارا للشؤون الاثيوبية في قيادة الشرق الأوسط بالقاهرة، الذى أجرى اتصالات باللجئين الإثيروبيين في القدس والقاهرة ونيروبي والخرطوم التي وصلها في أكتوبر إلا أن المسلطات فيها قابلته بفتور تمشيا مع سياسات وزارة الخارجية، بل أن الجنرال وليام بسلات القائد العام لقوة الدفاع السودانية أبدى لساندفورد شبكوكه في قيمة الإمبراطور هيلاسلاسي وجدواه، وقال أنه غير مقتتع بما ذكره ساندفورد عن نفوذ الإمبراطور وإستناده ألى قاعدة عريضة من المؤيدين داخل إثيوبيا وأن المعلومات تكشف عن ضمالة شعبيته حتى داخل عشيرته الأمهرا. (20)

ولكن بحلول نوفمبر 1939م بدأت الحكومة البريطانية تميل إلي الإقتناع بأن إيطاليا في طريقها للإنضمام الألمانيا وأنها شرعت من أجل ذلك في حشد إمكانياتها العسكرية بشمال وشرق أفريقيا، كما بدأت ترد إليها معلومات موثقة عن أن إيطاليا قامت بتشييد مطارات ومستودعات وقود وطرق مسفلتة تجاه حدودها المشتركة مبع السودان بكل من إريتريا وإثيوبيا، ووضعت السلطات السودانية أنذاك خطة سريعة الإخلاء مدينة كسلا ومواقع حدودية أخرى بل أنها فكرت في نقا، مقر الدواوين الحكومية من الخرطوم نفسها إذا تعرض السودان لغزو إيطالي، وكان الدافع الأكبر وراء ذلك انعدام التوازن في القوة حيث جاء تقرير أعدته مخابرات الإدارة البريطانية في السودان أن القوات الإيطالية في شرق أفريقيا تتفوق على القوات التي في السودان من حيث العدد بمعدل عشرين مقابل واحد، زيادة على تفوقها الكبير في الجو، وورد بالتقرير أن قوة دفاع السودان ليس من المنتظر أن تقوم بأكثر من تأخير تقدم العدو في زحفه نحو الأراضي السودانية. (21)

تحركت الإدارة البريطانية في السودان بسرعة فبدأت في ديسمبر 1939م في تكوين قوة عسكرية من السودانيين وجرى تجنيدها وتدريبها في سرية تامــة حتــي إكتمــل إنشاؤها في مايو 1940م، وهي القوة التي عُرفت باسم سلاح الحدود وشــكلت فيمــا بعد عصب حملة إرجاع الإمبراطور هيلاسلاسي لعرشه وتحرير منطقــة عــرب إثيوبيا من الإيطاليين. كما جرى إنشاء الكتيبة المختلطــة فــى منطقــة القـضارف

وضمت لها قوات من جبال النوبة ودارفور وأيضا المليشيا القبلية بالقصارف التي كانت تعرف ب "باندابكر" والتي كونها ناظر القضارف عبد الله يكر. وإنصصرت مهام الكتيبة في مراقبة الحدود بمنطقة القلابات. (22)

(3) السودان صبيحة إعلان الحرب:

في مساء العاشر من يونيو 1940م، أعلن الدوتشى موسليني الحرب ضد بريطانيا وفرنسا، وقال في خطابه الحماسي أمام جماهير روما: إن الساعة التي حددها القدر تدق الآن في سماء إيطاليا وهي ساعة القرارات التي لا رجعة فيها وإن إيطاليا سوف تنتصر ويتحقق بإنتصارها عهد السلام والعدالة لأوروبا والعالم أجمع". (23) وكان حلم إعادة الإمبراطورية الرومانية يتراءى أمام أعين الإيطاليين، وقعد شكل السودان مركزا مهما في ذلك الحلم الذي يمتد في أفريقيا من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الهندي، ومن ليبيا يمكن إحتلال مصر ومن إثيوبيا وإريتريا يمكن إحتلال السودان وأيضا كينيا والصومال، وبذلك يعتم بناء إمبراطورية تتجاوز مساكل الطالبا الاقتصادية.

سياسياً عمدت السلطات البريطانية لكسب الرأي العام السياسي وكانت مهمتها أسهل في هذا الجانب وكانت نتائج الاتصالات التى أجراها الإداريون البريطانيون ايجابية لحد كبير، فكل الزعماء الدينيون والقبليون أكدوا ولاءهم المطلق للحكومة البريطانية، وسبق لإسماعيل الأزهري سكرتير مؤتمر الخريجين أن بعث برسالة تأييد إلى الحاكم العام قبل إعلان إيطاليا الحرب بيومين.

وفى ظهر إليوم التإلي لإعلان إيطاليا الحرب، دعا الحاكم العام 21 زعيما سودانيا في قصره وألقى أمامهم بيانا مقتضبا بدخول السودان الحرب(24)، وكان من بين الحضور زعماء الطائفيه الثلاثة "عبد الرحمن المهدي- علي الميرغني ويوسف الهندي " إضافة إلى مفتى السودان وممثلي العلماء والتجار وعدد من الضباط المتقاعدين ولأول مرة ممثلين لمؤتمر الخريجين، وتناوب الزعماء الطائفيون الثلاثة ومفتي السودان في التعقيب بكلمات قصيرة أعربوا فيها عن الولاء لبريطانيا وتقتهم في انتصارها في الحرب وإستعدادهم للذود عن بلدهم، كما عقد ميرغني حمزة رئيس مؤتمر الخريجين إجتماعا عقب اللقاء مع السكرتير الإداري أكد فيه حرص

الخريجين على التعاون بإخلاص مع الحكومة وأنهم سيكفون عن إنتقادها وسيرجنون خلافاتهم من أجل إلحاق الهزيمة بالإيطاليين. (25)

وأظهر اجتماع الحاكم العام إجماع السودانيين على نصرة الحلفاء والدفاع عن بلدهم أمام خطر الإيطاليين بشرق السودان ولم يشعر الزعماء السودانيون بأي تتاقض وقد بدأت آنذاك حركتهم السياسية المطالبة بتقرير المصير ووضع يدهم مع الدولة التي تستعمر هم ضد مستعمر آخر يتربص بهم. وكان لإيمانهم بعدالة الحرب ضد المحور وإحساسهم بالخطر الإيطالي وتخوفهم من أن يكون مصيرهم مصير إثيوبيا وليبيا دور رئيسي في هذا الموقف، كانوا ينتظرون أن تتصرف بريطانيا من هذا المنطلق وتهجم على الإيطاليين باريتريا وإثيوبيا، وفي رسالة وجهوها لقائد عام قوة دفاع وتهجم على الإيطاليين باريتريا وإثيوبيا، وفي رسالة وجهوها لقائد عام قوة دفاع السودان إنتقدوا الموقف البريطاني أنذاك المتمسك فقط بالدفاع عن السودان قائلين: "السودان المودان في حالة دفاع عن نفسه بدلا من أن نداهم الأعداء في يسوؤنا أن يقال لنا إن السودان في حالة دفاع عن نفسه بدلا من أن نداهم الأعداء في عقر دارهم ونحن نعلم أنهم مهزومون لا محالة". (26)

وروى السيد عبد الرحمن المهدي في مذكراته أن لفيفا من الضباط السودانيين بقوة دفاع السودان، حضروا له عند اندلاع الحرب وذكروا له أنهم لا يسودون إطاعة أوامر قيادتهم بالاشتراك في حرب أوروبية "ما لم يكونوا مؤيدين من السرأي العمام داخل بلدهم"، واشار إلي أنه طلب منهم المشاركة في الحرب لصد الزحف الفاشي عن السودان والوقوف مع الدول الديمقراطية - دول الحلفاء - حتى يمكننا بعد نهاية الحرب وانتصارهم فيها أن نطالب بحقنا العادل في الحرية والاستقلال. (27)

تحرك البريطانيون بسرعة شديدة منذ أن أعلنت المانيا الحرب في سببتمبر 1939م وأحاطوا تحركهم العسكري بالسرية والكتمان، كما إتجهت السلطات البريطانية في السودان لمواجهة الظروف الاقتصادية في حالة إندلاع الحرب فقامت باستيراد وتخزين البضائع التي يصعب إنتاجها محليا مثل الأدوية والأدوات الطبية والاقمشة والملابس والأدوات الحربية وإحتياجات السكة الحديد وغيرها. وعندما أعلنت إيطاليا الحرب كان بالسودان مخزون من المواد وقطع الغيار كافة يكفيه لفترة تتراوح بين أثني عشر وثمانية عشر شهرا، وعملت على تغيير خطط إنتاج المصالح والأقسام والمصانع والأشغال العامة والسكة الحديد لتساعد في الجهد الحربي .

وكانت قوة دفاع السودان تعتمد آنذاك - 1939م- على وسائل النقل البدائية المتمثلة في الجمال والخيل والبغال، وكان عددها لا يتجاوز 4.500 جندي تحــت قيــادة 73

ضابطا بريطانيا و97 ضابطا سودانيا مسلحين بمدافع الفيكرز وبنادق "البويز" المضادة للدبابات، إضافة إلى مدافع " البرن" التي ركبت على العربات ويسساعدها 2500 جندى بريطاني موزعون على ثلاث كتائب بكل من الخرطوم، عطبرة وبورتسودان، ولم تكن القوة تملك أية دبابات، أما الطائرات فكان منها سرب واحد يتكون من 7 طائرات طراز فنسيت وسربين من الطائرات القانفة بقاعدة بورتسودان للحفاظ على البحر الأحمر مفتوحا أمام الحلفاء لمد قوائها بالتموين والإمداد الحربي، بينما حشد الإيطاليون قبالة حدود السودان الشرقية 100 ألف جندي مــزوديان بعــدد هائل من المدافع والدبابات والسيارات وناقلات الجند مستفيدين من القو الجوية الإيطالية بشرق أفريقيا -250 طائرة - والقادرة على إصابة كل الأهداف الإستراتيجية بالسودان، كما عبد الإيطاليون الطرق البرية الموصلة إلى جميع النقساط السودانية على الحدود مثل قرورة، كسلا، القلابات، الكرمك وقمبيلا. (28) وتحت هذه الظروف بدأ حاكم عام السودان يُعد قدوة دفاع السسودان لمواجهة الخطر الإيطالي ورفض نصيحة القائد العام للجيش البريطاني ألجنرال هارلود فرانكن بتوسيع القوة السودانية بدرجة كبيرة لأن ذلك في رأيه يعرض تلك القوة المضعف التدريب نظرا لشح الإمكانيات وضيق الوقت مكتفيا بزيادة فاعلية القوة لتكون رأس حربة في الزحف على الإيطاليين. وبالفعل دخلت قوة الدفاع السودانية في تمارين وتدريبات مكتفة وجرى تحريك وتحويل معظم كتائبها وسراياها نحو شرق المسودان وتركت مهمة حفظ الأمن الداخلي لقوات البوليس والمستجدين. (29)

### (4) احتسلال كسسلا والقلابات والكرمسك :-

بالإضافة للإستراتيجية الإيطالية وأحلامها في تكوين إمبراطورية في شرق وشمال أفريقيا، فإن عدة أسباب أخرى عجلت بدفع قواتها نحو السودان، منها إزدياد عمليات المقاومين الإثيوبيين انطلاقا من الحدود السودانية وانتشار تجمعاتهم بالمدن الحدودية مثل القضارف والقلابات وكسلا والكرمك وقيام بعض وحدات قوة دفاع المسودان بتدريبهم داخل معسكراتها بالإضافة إلى زيادة التجمعات العسكرية للقوات البريطانية بالسودان خاصة بمنطقة البطانة وشرق السودان وأيضا إزدياد النشاط المسياسي لحزب الشباب الإثيوبي في السودان.(30)

وفى صباح اليوم التالي لإعلان الحرب، قام سلاح الجو الملكي البريطاني بقصف كل المطارات والمهابط الإيطالية وتفجير مستودعات الوقود بإثيوبيا وإريتريا وشملت

الغارات الجوية أسمرا ومصبوع، وردت الطائرات الإيطالية بعد يوم - وكانت تتفوق عدديا على البريطانية بخمسة أضعاف - بقصف مدينة كسلا مما أدى لمقتل شخص واحد - هو عم عمدة الهدينة - وإصابة 15 لخرين بجروح. وحينها عدلت السلطات البريطانية خططها السابقة بالإنسحاب السلمي من المدينة في حالة تعرضها للهجوم واعتبارها مدينة مفتوحة، وقررت القيام بأعمال تخريبية مع إيداء أكبر قدر ممكن من المقاومة قبل إخلائها في حالة الهجوم عليها. (31)

وال الفترة من 12 يونيو وحتى الرابع من يوليو حيث احتلت كسلا، قامت سريتا البلكات السريعة بقوة دفاع السودان التي كانت مرابطة بكسلا بعمليات بطولية أفزعت جيوش الإيطاليين بغاراتها المتواصلة وسرعة حركتها وشجاعة جنودها الذين إشتبكوا مع الإيطاليين في مواقع عديدة وكبدوهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات رغم تفوق الإيطاليين في العدد والإمكانات، وكانت وحدات السريتين تخرج في عملياتها الإستكشافية والقتالية في وحدات صغيرة تضم ما بين أربع إلى ثمان سيارات مصفحة مسلحة بمدافع البرن فتصطدم بالكتائب الإيطالية وتجبرها على التراجع بعد أن توقع بينها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وتأسر عددا لا يستهان به من جنودها وتعود بهم وبكميات كبيرة من غنائم الأسلحة والمعدات إلى مواقعها. (32)

وسجل أندرو مليكي مفتش مركز كسلا آنذاك في يومياته بطولات القوة السودانية وضباطها ومن بينهم الملازمان محمد نصر عثمان وطلعت فريد، كما بين أثر انتصارات القوة في رفع الروح المعنوية لسكان المدينة الذين لم يغادروها عدا قلة من تجارها وموظفي الحكومة الذين جرى ترحيلهم إلى أروما. (33)

كان التمسك بكسلا مهما لأن فقدانها يعني تهديد مجمل السودان بما في ذلك الخرطوم وبورتسودان، وكانت الأراضي الفاصلة بين كسلا والخرطوم مسطحة وشبه صحراوية وخالية من الموانع الطبيعية التي تعوق سير المركبات، وخلف مدينة كسلا يمر خط السكة الحديد ويوجد على نهر عطبرة جسر خشم القربة، وكان الدفاع عن كسلا مهما للحفاظ على الخط الحديدي والجسر الذين يعني فقدهما فتح الطريق أمام القوات الإيطالية نحو الخرطوم وعطبرة أيضاً (34) وهو ما يعني قطع خطوط الإمداد والتموين لقوات الحلفاء في أفريقيا عبر البحر الأحمر. وعبر أفريقيا إلى الشرق الأوسط من ميناء تاكوراي عاصمة ساحل الذهب (غانا الآن) في غرب أفريقيا إلى ميناء بورتسودان، لذلك خططت قوة دفاع السودان للقيام بهجوم على

مدينتي تسني وسبدرات الإريتريتين لطرد الإيطاليين منها في الخامس من يوليو، غير أن الآخرين كانوا أسبق وأخذوا زمام المبادرة وهاجموا كسلا في الرابع من يوليو (35) على محورين من الشرق والشمال بثلاثة ألوية تضم 8 آلاف من المسشاة والخيالة تعززها 18 دبابة غير المدرعات والطائرات، ودارت معركة حامية تكبد فيها الإيطاليون خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات وتمكنت سرية واحدة من قوة دفاع السودان تصدت لمحور الهجوم الشرقي من قتل 500 من القوات الإيطالية وتدمير 23 سيارة نقل قبل إنسحابها لخشم القربة، ومثلت معركة كسلا التي إستمرت أربع ساعات أول معركة تخوضها قوة دفاع السودان، وانسحبت بقية القوة وأخلت المدينة بنجاح بعد أن دمرت مقسم الهاتف وحملت أسلحتها والملقات الحكومية المهمة وكان مجمل قوة دفاع السودان وقوات البوليس بالمدينة 400 جندي ولم تكن معهم أي دبابات كما لم تساندهم طائرات. (36)

وبلغت خسائر قوة الدفاع في كسلا عشرة قتلى وتدمير سيارتين. وطبقا للوثائق التسى عثرت عليها القوات البريطانية بعد دخولها أديس أبابا فإن الإيطاليين خسروا فسى معركة كسلا ما يقارب الألفي قتيل وثمان دبابات وطائرتين. وزار الجنسرال بسلات قائد عام قوة دفاع السودان القوة المنسحبة في إليوم التالي بخشم القربة على نهسر عطبرة الذي أصبح خط الدفاع لإيقاف أي هجوم إيطالي نحو القضارف أو عطبرة أو الخرطوم.

فى أقصى الشمال الشرقي على ساحل البحر الأحمر احتل الإيطاليون بدون مقاوسة نقطة قرورة، ووقع عبء تأخير وإعاقة تقدم الإيطاليين نحو طوكر وسواكن وبورتسودان على قوة صغيرة جندها البريطانيون من أفراد قبيلتي الهدندوة والبنبي عامر وسميت "مليشيا المروج" ونجحت القوة في مهمتها وسببت للإيطاليين إزعاجا مستمرا.(37)



ANTONY MOCKLER, HAILE SELLASSIE, S WAR THE ITALIAN : ETHIOPIAN CAMPAIGN, 1970-1921, RANDOM HOUSE, NEW YORK -1940

فى القلابات التى كان يفصلها خور عن المتمة الإثيوبية، وقع الهجوم الإيطالي فى الرابع من يوليو متزامنا مع الهجوم على كسلا، وكانت تحمى القلابات فصيلة - 33 جنديا - بقيادة ضمابط، استبسلت فى الدفاع عن المدينة فى مواجهة القوات الإيطالية التى تفوقها عدداً 15 ضعفا والمزودة باللبابات والمدفعية، وانسحبت القوة السودانية لغرب المدينة دون خسائر تذكر، وواصلت من هناك تستكيل الأطواف لمهاجمة الإيطاليين. أما قائد القوة الملازم عبد الله محمد مصطفى فكان أول من نال نيشان الصليب الحربى بقوة دفاع السودان فى الحرب العالمية الثانية. (38)

أما الكرمك فكان يحرسها سبعون من أفراد الشرطة رغم قربها من خزان سنار في مواجهة 700 من القوات الإيطالية المدعومة بالمركبات والمدرعات وقوات كبيرة من المليشيا الإثيوبية الموالية لها، وقد هاجم الإيطاليون المدينة في 7/يوليو ونهبوا متاجرها مما إضطر سكانها لمغادرتها مع قوة البوليس التي قتلت 150 مسن القوة المهاجمة نحو الروصيرص .

وحاول الإيطاليون النقدم شمالاً نحو الروصيرص بقوة بلغ تعدادها 1500 جندى معظمهم من الإثيوبيين الموالين لهم. وتوغلت القوة مسافة 80 ميلا حتى وصلت مسافة تبعد عن الروصيرص ب 25 ميلا حيث تصدت لها قوة البوليس المعززة بمليشيا قبيلة تتبع للناظر المك نائل حمد ناظر الكرمك وأجبرتها على الإنسحاب.(39)

وإلى الجنوب من الكرمك وحتى الحدود مع مستعمرة بريطانيا في كينيا، وقع عبء التصدي للقوات الإيطالية المحتشدة على الحدود على قوات البوليس، وقد سمح الإيطاليون لقوات البوليس التي كانت بمدينة قبيلا بالانسحاب للسودان.وأصبح التهديد الإيطالي هناك يصل إلى ملكال على خط الملاحة النهرية بين الخرطوم وجوبا والذي كان يستخدم أيضا بين قوات الحلفاء في شمال القارة والمستعمرات البريطانية الإفريقية حتى جنوب إفريقيا.

وفى بورتسودان ميناء السودان الوحيد، تم إغراق سفينة ايطالية كانت محملة بالعتاد العسكري في طريقها إلى مصوع وأعتقل جميع بحارتها، وقرضت على المدينة إجراءات مشددة تحوطا من عمليات تخريب للميناء.

### (5) احتواء الخطر الإيطالي :-

نجحت قوة دفاع السودان في مهمة وقف تقدم الإيطاليين السي أن تسصل الإمدادات والتعزيزات بنجاح منقطع النظير ووضع التقرير الرسمي البريطاني عن تاريخ

الحرب العالمية الثانية قوة دفاع السودان مع رجال السلاح الجوي الملكي في معركة بريطانيا الذين نالوا المعتراف وشهادة الجميع بدورهم البطولي في التصدي للقاذف الالمانية ويقول التقرير: "كان رجال قوة دفاع السودان القليلة المعدد ممتازين، وتمتع قائدهم الجنرال بلات بقدر عظيم من الكفاءة وهدوء الأعصاب، وقد استطاع مع رجاله تضليل الإيطاليين وإيهامهم بأن قوتنا أقوى مما هي عليه بالفعل". (40)

ولقد كان لنجاح قوة دفاع السودان في إيهام الإيطاليين بأن حجمها أكبر مما هي عليه في الواقع، العامل الحاسم لتردد الإيطاليين في مواصلة زحفهم إلى داخل السسودان، واكتفوا طوال الستة أشهر اللحقة لإعلان الحرب بعمليات القصف الجوي التي بلغ عددها 70 غارة وأدت لمقتل 40 مواطنا وجسرح مائسة أخسرين، وشسملت مسدن بورتسودان وكسلا والخرطوم وعطبرة وخشم القربة ولكنها لسم تحقسق أي نجساح عسكري يُذكر، وقابل السودانيون غارات الطائرات الإيطالية بالسخرية (41) ونجحت القوة قليلة العدد والإمكانيات في إحتواء خطر الجيوش الإيطالية المحتشدة على طول الف ميل من قرورة على البحر الأحمر وحتى جبل بوما في أقصى الجنوب. وتأكد الدور الحاسم الذي قامت به قوة دفاع السودان بعد انتهاء الحرب حيث عثرت القوات الدورة في وثائق الإيطاليين بأديس أبابا على خطط مفصلة.

اتخذت الإدارة البريطانية عدة خطوات ساعدتها على تدارك موقفها العسكري الضعيف، فعمدت لتجنيد الإداريين البريطانيين في قوة دفاع السودان وجندت كل من تصادف وجوده بالسودان آنذاك مثل "يفانز برتشارد" عالم الأنثروبولوجيا البريطاني المعروف الذي كان يعد آنذاك بحوثه وسط قبائل جنوب السودان وأصبح قائدا لقوة من الشرطة ومتطوعي قبيلة الأنواك وقادهم في الكثير من الهجمات على الإيطاليين بمنطقة قمبيلا. (42)

كما لجأت السلطات البريطانية لتجنيد مليشيا قبلية لمساعدة قوة دفاع السودان، فجرى تكوين قوة المروج بالبحر الأحمر وقوات فروستي التابعة للناظر محمد ترك ناظر الهدندوة و "باندابكر" التابعة لناظر القضارف عبد الله بكر، وباندا الفونج التابعة للمك نائل بجنوب النيل الأزرق، وبعد اجتلال كسلا قام زعماء الختمية بدور كبير في استمرار ولاء أهإلي المدينة للبريطانيين وزود كل من محمد عثمان والحسن الميرغني وعمدة المدينة أحمد جعفر وآخرين السلطات البريطانية بمعلومات دقيقة ومتواصلة عن الوضع بمدينة كسلا وتحركات الجيش الإيطالي ونياته، وكانت لهم شبكة استخبارية نشطة تضم مؤيديهم من التجار وسائقي الشاحنات والسودانيين الذين ما زالوا بإريتريا، إضافة إلى دورهم في الإشراف على توزيع النرة التسي جسرى تخزينها في مواقع سرية قبل الهجوم الإيطالي وحماية المواطنين من أذى الإيطاليين،

ولأدوارهم هذه منحت السلطات البريطانية بعد الحبرب أعيان كسلا أوسمة رفيعة. (43) ولم تخل كسلا من بعض المتعاونين مع الإيطاليين مثل التاجر الختمسي عبد المجيد سلطان الذي قبض عليه لاحقا بإريتريا وَنفذ فيه حكم الإعدام ببورتسودان في 1942م.

وطبقا لتقرير اللجنة التي كونها الحاكم العام للدفاع عن السودان في يوليو 1940م، فإن إمكانيات السودان إذا ما إستغلت بصورة جيدة ستمكنه من الوقوف في وجمه الغزو الإيطالي إلى وقت محدود حتى وصول الإمداد العسكري من الخارج، وأوصت اللجنة بتكوين قوة مساعدة من السودانيين والجالية البريطانية لمساعدة قـوة دفاع السودان والقيام بمهام الدفاع المدنى وتوفير عدد من التضباط ومنع تسرب الإيطاليين لداخل السودان ومحاربة نشاطهم التجسسي والتخريبيء وبالفعل جرى

استيعاب 75 ضابطا من الموظفين البريطانيين بمشروع الجزيرة.

وقع عبء الدفاع عن القطاع الجنوبي من الحدود الذي يمتد من خور يابوس شمالاً وحتى الحدود مع كينيا بطول 550 ميلا على 550 من رجال قوة البوليس منوزعين على نقاط قمبيلا، الداجا، التاصر، الجكو، أكوبو، البيبور ودورو، وتمركز جزء مسن القوة بمدينة ملكال وجرى لاحقا تجميع قوة البوليس بنقاط محددة وأخليت نقاط قمبيلا، الجكو والداجا، فاحتلها الإيطاليون دون معارك.

وتمكنت قوة البوليس في بقية النقاط من إيقاف زحف الإيطاليين وأمنت استمرار الملاحة على نهر السوباط بعد أن عدلت أثنتان من البواخر ونصبت عليهما مدافع واستخدمتهما في مراقبة تحركات الإيطاليين ومساعدة النقاط المواجهة لهم. وكانت قوات البوليس تقوم أحيانا بالهجوم على الإيطاليين داخل إثيوبيا، واستمرت في ابعاد الإيطاليين ومناوشتهم إلى أن تم دعمها بكتيبة الجيش البلجيكي التي قهدمت من الكونغو. ويلاحظ أن الضغط الإيطالي تركز على محور كسلا وكان محددا بالقطاع

الجنوبي من الحدود.

واستفادت قوة دفاع السودان كثيرا من القوة المسساعدة التى جندتها وضسمت العسكريين بالمعاش والمتطوعين من موظفى الخدمة المدنية، وأسندي لهؤلاء مهمــة حماية الخرطوم والمدن الكبرى من غارات الطائرات الإيطالية ومنع تسللهم اليها، كما جرى تجنيد سرايا من العمال لسد النقص بميناء بورتـسودان والـسكة الحديـد خاصة بعد توارد شحنات الإمدادات والأسلحة استعدادا للحرب.

وتمكنت الإدارة البريطانية وقوة دفاع السودان من كسب الحسرب الدعائية بفضل إذاعة أم درمان التي أنشأتها الإدارة البريطانية آنذاك خصيصا لمواجهة دعاية دول

المحور وأيضاً بفضل الدور الكبير الذي قام به الإداريون البريطانيون وسط السكان المحليين بأنحاء السودان كافة. وساعدها ذلك على كسب حرب الإستخبارات حيث أتيحت لها مصادر متعددة للمعلومات من مواقع الإيطاليين التي احتلوها وحتى مسن داخل كينيا وإريتريا، كما نجحت المليشيا القبلية التي أنشأوها في جمع المعلومات والتسلل بحرية إلى المواقع التي احتلها الإيطاليون.

لم يكن تفوق البريطانيين في مجال الحرب الدعائية والاستخباراتية بدون نكسات، فالإيطاليون أيضاً لم يغفلوا هذا الجانب وسعوا لتجنيد مسواطنين سسودانيين لتوزيسع منشوراتهم ومدهم بالمعلومات، ففي جنوب النيل الأزرق قبض على سسودانيين يوزعان منشورات إيطالية وجرى إعدامهما بعد محاكمة سريعة في نهاية أغسطس 1940م (44)، كما تمكن سلاح الجو الإيطالي في أكتوبر من تدمير عشر طائرات بريطانية كانت على أرض مطار القضارف تصادف وجودها في ذلك إليوم بمناسبة زيارة قائد عام قوة دفاع السودان الجنرال بلات للمدينة والذي نجا ووفده من القصف. (45)

ونتيجة للمعلومات التى جمعها البريطانيون تأكد لهم أن الإيطاليين ليست لديهم خطسة لمواصلة الهجوم داخل السودان وأنهم اكتفوا بتحصين مواقعهم التى احتلوها. وساعد هذا الوضع قوة دفاع السودان على الانتقال إلى مرحلة الهجوم بعد احتوائها للغزو.

صد الوصع عوه دام السودان على الالتعال إلى مرحله الهجوم بعد الحدوالها للعرو. في أغسطس ونتيجة لصراح المسؤولين البريطانيين واختلاف رؤيتهم بشأن الحرب والموقف من الإيطاليين، تقدم حاكم عام السودان السير ستيورات سايمز باستقالته ونقل إلي جنوب إفريقيا وشاع آنذاك أنه لم يكن متجاوبا مع التعبئة والجهد الحربي، وكان لسايمز موقفا لم يخفيه بشأن الحرب يقوم على قناعته بان الحرب تخص الأوروبيين وأنه يجب أن لا يورط فيها الأفريقيون(46)، وعندما التقى بهيلاسلاسي في يوليو 1940م بالخرطوم أبلغه بوضوح أنه مسؤول عن الدفاع عن السودان وليس أي بلد آخر (47))

بذل جهد جبار في كل أنحاء السودان إستعدادا لمرحلة الهجوم خاصة في المديريات الحدودية شرقا، استمر التجنيد والتدريب لقوات الشرطة والمليشيا القبلية وظلت الدوريات تتحرك باستمرار لإزعاج الإيطاليين وتضليلهم. ويذكر مدير مديرية النيل الأزرق أنذاك في مذكراته وصفا لهدا الوضع قائلاً في يناير ذهبنا إلى الروصيرص مع دوغلاس نيوبولد السكرتير الإداري، ووجدنا أن المكان تحول إلى خلية من النشاط يمتلي بالرجال من أورطة الملك الأفريقية، وقوات سودانية وإثيوبية، وبطاريات مدفعية وضباط بريطانيين يحاولون في يأس تنظيم كل الأمور،

كانت الجمال تتدفق من الجزيرة وكردفان لتعزيز النقل بالعربات، ثم تنظيف الطريق الأمامي، وسويت أرضه وصارت القوافل تذهب إلى الجبهة كل يوم تقريباً. وفي أثناء تقدم قواتنا قام الإيطاليون بمحاولات لإعتراضها، وفي الرابع من فبراير 1941م قاموا بالجلاء نهائياً عن الكرمك". (48)

أظهر جميع السودانيين وقوفهم خلف الجهد الحربي للحكومة وكانت استجابتهم المتجنيد العسكري كبيرة، وأخلى سبيل عدد كبير من المصوظفين البريطانيين الدنين يعملون بالحكومة أو بمشروع الجزيرة للإنضمام لقوة دفاع السودان، وساعد زعماء القبائل في جمع الجمال والبغال والجياد للقوة. وبدأت في الوصول للسودان القوات الهندية طليعة قوات الحلفاء المكونة من الفرقتين الرابعة القادمة من شمال أفريقيا عبر وادي حلفا وبورتسودان، والخامسة القادمة من الهند عبر بورتسودان، وكانت كل فرقة تتكون من ثلاثة الوية (حوالي 8.000 جندي) حيث نشرت الوية الفرقة الخامسة في كل من بورتسودان والقلابات وشرق نهر عطبرة لحماية كبري خشم القربة. وجرى إدخال تحسينات كثيرة على الطرق وفتح بعضها مثل طريق بورتسودان – سواكن – سنكات، وطريق سنكات – هيا – درديب – القاش، وطريق القضارف – خشم القربة.

فى كسلا كانت المخاوف من أن يبدأ الإيطاليون بعد موسم الأمطار هجومهم الكاسح على داخل السودان، ولكن إتضح أن الإيطاليين غيروا من خططهم ومالوا للدفاع عن مواقعهم هناك، فدفع الجنرال بلات بالفرقة الرابعة الهندية لإسترداد كسلا وجعل فسى مقدمة هذه القوة " قوة الغزال" المكونة من تشكيلات مطاردة من السرايا السيريعة المدرعة لقوة دفاع السودان. (49)

وقامت سرايا قوة دفاع السودان على محور كسلا بدور كبير في مهاجمة الإيطاليين أثناء الإعداد للهجوم لاسترداد كسلا وكبدتهم خسائر كبيرة بقواتهم المتمركزة بالنقاط الدفاعية وكان للعمليات الجريئة والحركة السريعة لهذه السرايا الدور الأساسي الذي أجبر الإيطاليين على الإنسحاب من السودان، كما أنها هي التي حولت عنصر المبادرة في كل المعارك المستقبلية مع الإيطاليين وإجبارهم على تغيير خطتهم من الهجوم للدفاع. (50)

أول العمليات التي مهدت للهجوم ضد الإيطاليين كانت بالقلابات في 6/نوفمبر 1940م حيث تمكن اللواء العاشر الهندي والكتيبة المختلطة من قوة دفاع السودان بمعاونة طائرات سلاح الجو الملكي من إجبار الإيطاليين على الإنسحاب من القلابات إلى المتمة بعد معركة حامية إستمرت يومين وأستخدمت فيها الأسلحة كافة

من مدفعية ودبابات وطيران، ونشبت معركة جوية في سماء المدينة اشتركت فيها 25 طائرة إيطالية تمكنت من إسقاط خمس طائرات بريطانية وتحطمت خمس مسن دبابات قوة دفاع السودان الست، وبلغت خسائر الإيطاليين ما يزيد عسن 400 قتيل وجريح. ورغم نجاحها في طرد الإيطاليين من القلابات إلا أن قوة دفاع السسودان عجزت عن شن هجوم ناجح على مواقعهم في المتمة التي كان تحريرها مهما افتح الطريق أمام إمداد قوات المقاومة بالسلاح والمؤن مسن السسودان([51])، ورغم أن الهجوم على المتمة فشل إلا أن نصر القلابات رفع من الروح المعنوية لقوة دفاع السودان وباندابكر" تامين السودان ولقوات المقاومة الإثيوبية، واستطاعت قوة دفاع السودان "وباندابكر" تامين القوات الهندية بالأطراف وتوغلت إلى عمق أربعة أميال داخل الحدود الأثيوبية وغنمت عددا كبيرا من البغال. (52)

ونتيجة لهزيمة الإيطاليين في القلابات وسيطرة "قوة الغزال" على آبار تهاميم شمال كسلا بعد هزيمتها لهم هناك وهجمات قوة دفاع السودان علمي نقاطهم بين نهر عطبرة وتسني وتهديدها لخطوط إمدادهم من داخل إريتريا، اتخذ الجنرال فروش قرار الإنسحاب من كسلا في 18/يناير 1941م وجعل بداية الهضبة الإريتريمة في محور كيرو، أغوردات خط دفاعه الجديد.

### (6) دعم السودان للمقاومة الإثيوبية:-

مرت المقاومة الإثيوبية بالسودان بمرحلتين، تميزت المرحلة الأولى التى استمرت من منتصف 1936م حتى منتصف 1939م بعدم التنظيم وكثرة الخلافات بين مجموعاتها، أيضا كان الموقف الرسمي للإدارة البريطانية فى السودان متحفظا تجاه عمل المقاومة داخل السودان، وكانت السياسة الرسمية آنذاك تقضي بتجريد اللاجئين من أسلحتهم فور وصولهم السودان ونقلهم بعيداً عن الحدود حتى لا يُعتبر وجودهم قرب الحدود عملا عدائيا من قبل بريطانيا. ولذلك انحصر نشاطها بين الإثيوبيين المقيمين بالسودان والمواطنين السودانيين.

وأورد الإمبراطور هيلاسلاسي في كتاب سيرته الذاتية رسالة وصلته في منفاه ببريطانيا من زعيم المقاومة بغرب اثيوبيا مسفن سليشي الذي كان قائدا عسكريا مرموقا ودخل للسودان بعد الغزو بغرض تنظيم وتدريب اللجئين الاثيوبيين، يثنى فيها على الجنود والموظفين السودانيين الذين استقبلوه على الحدود، وفي ذات المعنى رسالة أخرى من بلاتا تكلي يورد فيها الدعم والمؤن التي قدمها السودانيون لقواته بعد أن عانت من نقص الغذاء والدواء (53)

ومن رسالة أخرى يتصح أن أحد قادة المقاومة الاثيوبية في منطقة "قويسا" بجنوب غرب إثيوبيا (حمدان بنجاوى) أصله سوداني وينحدر من الأسرة الحاكمة بمملكة الفونج وأن كل أفراد جيشه من الذين خدموا في قوة دفاع السودان. (54)

الموقع والله عن المرابعة المقاومة بعد أن تغير الموقف الرسمي للحكومة وأصبحت مقتنعة بنيات الإيطاليين تجاه السودان، وبلغت هذه المرحلة قمتها بوصول الإمبراطور هيلاسلاسي للخرطوم في مطلع يوليو 1940م(55)، حيث تكثف نشاط المقاومة سياسيا وعسكريا إلى أن بدأت حملة التحرير في يناير 1941م.

دفع الغزو الإيطالي لإثيوبيا بعشرات الآلاف من الإثيوبيين إلى السودان واستقر هؤلاء بأسرهم بمدن الروصيرص والقضارف ومدني وكسلا والخرطوم، وكان بالخرطوم آنذاك عدد من الأسر الإثيوبية العريقة التي استوطنت بها منذ عدة سنوات مثل أسرة ميخائيل بخيت وأسرة برهي كيداني، وأسرة ميكائل عندوم (56) ونشط هؤلاء -وكانوا يعملون بمصالح وإدارات الحكومة - في تجميع اللجئين وتنظيمهم وعقد الاجتماعات لهم. (57)

وشكلت الخرطوم آنذاك حلقة الاتصال بين المقاومة بالداخل والإمبراط ور بالمنفى وعبرها كانت ترد الرسائل والتقارير عن الأوضاع داخل إثيوبيا وعمليات المقاومة، وتم أول مسعى لتكوين تنظيم موحد لللجئين برعاية "دابابيرو" الذى كان ممثلا تجاريا للإمبراطور بالخرطوم قبل الغزو الإيطالي، واستفاد هذا التنظيم من التعاطف والتأبيد الذى أبداه السودانيون مع الأثيوبيين ومقاومتهم وشرعوا فى جمع المساعدات والتبرعات لأسر اللجئين ولأفراد المقاومة، وكان هذا النشاط يجري بعيدا عن الإدارة البريطانية بالسودان التى اكتفت بجمع المعلومات عنهم خاصة بعد إغلق القنصليات البريطانية باثيوبيا وتقليص حجم البعثة البريطانية بأديس أبابا، ولاحقا شرعت إدارة الأمن العام فى فتح فرع خاص عن إثيوبيا أسندت إدارته إلى الميجر شيسمان. (58)

على الحدود كان الوضع أسهل للمقاومة ومؤيديها بالسودان بفضل تعاطف مفتشي المراكز الحدودية وخصوصا المستر بلاكلي في القضارف حيث تنقل بين جانبي الحدود عدد من اللاجئين والقادة الوطنيين مثل الأب كيركوس الذي تمكن من الهرب للسودان في 1937م ومكث بالخرطوم فترة خلق فيها صلات بين اللاجئين والمقاومة بمنطقة "أرماجو" القريبة من القلابات ثم عاد لديره لمواصلة النضال ضد الإيطاليين. وكان المقاومون يحصلون على احتياجاتهم التموينية من داخل الحدود السودانية. (59)

وكان من أبرز قادة المقاومة في غرب إثيوبيا ومنطقة قوجام خاصة السنين ينشطوا في منطقة الحدود واستفادوا من دعم المقاومة بالسودان داجاش/بلاي زالكا بمنطقة "بيشاتا" وكان الأكثر شعبية وسحرا جماهيريا بين قادة المقاومة، وتبود/مناقاش باذاب حفيد الملك تكلا هيمنوت " الرأس/عدال" وأصبح للأثنين شأن في فترة ما بعد التحرير وتقلبا بين العمل كوزراء الإمبراطور ومعارضين له.(60) كما اشتهر عدد آخر من القادة العسكريين للمقاومة بغرب إثيوبيا مثل "مسفن ردا" و"فيتوراري وركو" في كوارا الذي تسلم أول دفعة أسلحة من السودان للمقاومة في يوم إعسلان الحسرب وكانت 700 بندقية من طراز "مارتيني".(61)

وانتقل للخرطوم فى تلك الفترة أحد القادة السياسيين للمقاومة هو"بلاتا/ تكلا والداي هاديرات " الذى مثل الاتجاه الجمهورى فى المقاومة فى محاولة لتوحيد المقاومة بالسودان وكان تكلا والداى من أقرب المثقفين لهيلاسلاسي قبل الغيزو واعترض على لجوئه للخارج ثم أصبح من المعارضين له فى فترة ما بعد التحرير. (62)

كذلك كان من بين المتقفين الإثيوبيين الذين قدموا للخرطوم "فياوراي/ديريسا أمانتي" من طبقة الأرستقراطيين بولاية "والقا" المحاددة لمنطقة الروصيرص وكان أمانتي من أكبر المساهمين في صحيفة "برهانا سلام" التي مثلت صوت المتقفين التقدميين قبل الغزو الإيطالي. (63)

وقد تنقل عدد من الرسائل والمبعوثين بين الإمبراطور في منفاه ببريطانيا واللجئين بالسودان والمقاومة بالداخل، الذين رافقوا الإمبراطور للمنفي، كان منهم الونزو تأزار" الذي أوفده الإمبراطور في 1939م في مهمة لداخل إثيوبيا حيث حسضر للخرطوم وتسلل منها عبر القلابات لإثيوبيا عدة مرات وقضى فترة بقوجهم وأطلع على الوضع هناك ونشاط المقاومة والوجود الإيطالي بالمنطقة ونقبل للمقاومين تعليمات الإمبراطور وكتب تقريرا وافيا عند رجوعه قدمه للمسئولين البريطانيين بالقاهرة وللإمبراطور بلندن. (64)

وقبله اصطدم أحد مبعوثي الإمبر اطور للخرطوم وهو "ولدى قرفيس" بتنظيم آخر للمقاومة كان يقوده "دابابيرو" وحدثت بين مؤيديهم اشتباكات عدة في شوراع الخرطوم ومناطق تجمع الإثيوبيين تطورت للاشتباك بالأيدي بين ولدي قرقيس ودابا بيرو، مما إقتضى تدخل مستر بنى مدير الأمن العام. (65)

المرحلة الثانية إتسمت بالتنسيق والتنظيم والنشاط المكثف بفضل تحول موقف بريطانيا الرسمي وحضور الإمبراطور للخرطوم. ففى أكتوبر 1939م وصل الخرطوم العميد ساند فورد بعد تعيينه مستشارا للشؤون الإثيوبية من قيادة الشرق

الأوسط وشرع في تنظيم اللاجئين والمقاومين بالسودان بزعامة داب بيرو. ومع تزايد مؤشرات دخول إيطاليا الحرب بدأت بريطانيا أقل تحفظا تجاه عمل المقاومة الإثيوبية في السودان ورضخ حاكم عام السودان السير/ ستيورات سايمز بعد مداولات مطولة بين القاهرة ولندن والخرطوم لطلب مفتش مركز القضارف مستر بلاكلي في مايو 1940م – قبل شهر من إعلان إيطاليا الحرب بتوجيه رسالة إلى أحد عشر من قادة المقاومة الإثيوبية وجرى طبع الرسالة على قماش الكتان بمصلحة المساحة السودانية باللغة الأمهرية وأخطر مفتش مركز القضارف بالاحتفاظ بالرسالة إلى أن تأتيه التعليمات لتوزيعها، وجاء فيها:

وحملت الرسالة توقيع الجنرال بلات قائد عام قوة دفاع السودان(66)، وعبر الرسل في اليوم الثاني للحرب الحدود لتسليم الرسائل لقادة المقاومة في مناطق قوجام، أرماجو، ولقايت، سيمين، بقمدر. وكانت توجد بالقرب من القلابات مجموعة من قوات المعارضة تقدر ب 160 رجلا اشتركت مع فصيلة من قوة دفاع السودان في التسلل إلى شرقي المتمة واشتبكت مع القوات الإيطالية وقتلت ثلاثين منهم وتمكنت من تسليم قائدي المقاومة بلاي زالكا وأوليكا مائة بندقية. (67)

ولاحقا أسندت مهمة تزويد المقاومين بالسلاح والمؤن وتحريضهم على الشورة إلى ولاحقا أسندت مهمة تزويد المقاومين بالسلاح والمؤن وتحريضهم على الشورة إلى الملازم خالد محمد صالح من قوة دفاع السودان الذي قاد فصيلته في رحلات متوالية بواسطة البغال خلف خطوط الإيطاليين لملاقاة الثوار الذين كانت من قادتهم بمنطقة "أرمجو" (68) أمرأة تسمى سهاي "شمس".

رمجو (٥٥) سراء حسى سهي سهي بعد أسبوعين من إعلان الحرب قام كل من العميد ساند فورد والقائد الجديد لكتيبة بعد أسبوعين من إعلان الحرب قام كل من العميد ساند ورفقش مركز القضارف تريفور بالكلي بالتحرك من القضارف لمقابلة المقاومين على الحدود والتخطيط لأول هجوم مشترك استهدف المتمة، ونفذ الهجوم مطلع يوليو وإشترك فيه 80 من الإثيوبيين التابعين لأثنين من قادة المقاومة هما بيري زقاي وأياني شيكول، ولكن الهجوم لم يحقق النجاح المتوقع. (69)

مع بدء المعارك وانتشار خبر وصول الإمبراطور للسودان، توافيد العديد من المقاومين الإثيوبيين للسودان بقيادة الميجر/ مسفن سلسي وجرى تجميعهم في القضارف وأخذ ضباط قوة دفاع السودان في تنظيمهم وتدريبهم وسجل الإمبراطور هيلاسلاسي زيارة للقضارف في شهر سبتمبر تفقد فيها هذه القوات التي دفع بها مع حملة كبيرة من المؤن والأسلحة ضمت 150 جملا لتصل إلي العميد ساند فورد الذي كان يشرف على دعم الثوار والإعداد لدخول الإمبراطور إلي إثيوبيا، وكان ساند فورد قد وصل إلي هضبة بلايا في مطلع سبتمبر قائداً للمجموعة المسماة البعثة فورد قد وصل إلي هضبة بلايا في مطلع سبتمبر قائداً للمجموعة المسماة البعثة الذين اشتركوا في معركة القلابات في يونيو ليشكلوا النواة الجديدة للحرس الإمبراطوري. (70)

فى تلك الأثناء كان تجميع اللاجئين الإثيوبيين قد إكتمل بالخرطوم وجرى افتتاح "أكاديمية سوبا العسكرية" – 10 كلم جنوب الخرطوم – كمركز لتدريبهم، كما بدأ تدريب ضباط إثيوبيين لهذه القوة أيضا ومن بينهم ابن الإمبراطور موكنن الذى كان مرافقا لوالده، على يد ضباط قوة دفاع السودان من البريطانيين والسودانيين، كما تم ايفاد بعثة إلى كينيا لحصر وتصنيف اللاجئين الإريتريين والإثيوبيين النين هربوا إلى هناك، وكونت الكتيبة الثانية من الإثيوبيين وأسندت قيادتها إلى كابتن بويل، أما الكتيبة الرابعة فقد كونت من الإريتريين، كما كونت الكتيبة الثالثة من الفارين من الريتريا وقوجام للسودان بقيادة كابتن ويني وكانت الكتيبة الإثيربيسة الأولى تصنم اللاجئين الموجودين بالخرطوم والقضارف. (71)

سياسيا كانت مجموعات اللاجئين الأثيوبيين بالسودان قد توحدت تحت حزب الشباب الإثيوبي وزادت فاعلية هؤلاء بعد وصول الإمبراطور للخرطوم وعقدوا العديد مسن الندوات واللقاءات السياسية بمدن الخرطوم ومدني والقضارف وكسلا وبورتسودان. واهتم السودانيون بكافة اتجاهاتهم وطبقاتهم بأخبار إثيوبيا وأخفت الصحف اليومية السودانية في إبراز مواقف الشعب السوداني المؤيدة لكفاح ومقاومة الإثيوبيين، كما حثت هذه الصحف السودانيين على جمع التبرعات المالية والعينية بل والانخراط في صفوف المقاومة من أجل تحرير إثيوبيا (72). ونشرت جميع الصحف السودانية بسلا استثناء بيانات المقاومة الإثيوبية والأخبار التي كان يوزعها حزب الشباب الإثيسوبي بالخرطوم.

وقامت لجان الحزب بدور كبير في إجراء الاتصالات وعقد اللقاءات بين قيسادات الحزب بالزعماء السياسيين في السودان لشرح تطورات قضيتهم، وبدا واضحاً في تلك الفترة أن نشاط حزب الشباب يحظى بموافقة حاكم عام السودان الجديد لورد هيدلستون.(73)

وفى مارس أفردت صحيفة "السودان "افتتاحيتها للحديث عن النشاط السسياسي المتزايد للاجئين الأحباش بالسودان، وذكرت الصحيفة أن لجان الحزب اتصلت بكل من عبد الرحمن المهدي وعلى الميرغني وأنهما أعلنا تأييدهما لقضية إثيوبيا وتقديم الدعم لها، كما كثفت لجان الحزب من عقد لقاءاتها بمؤتمر الخريجين الذي كان يمثل المتقفين السودانيين. (74)

وتبنى مؤتمر الخريجين قضايا اللاجئين الإثيوبيين وساهم مع لجان حزب الشباب فى تجميع اللاجئين وإدخالهم معسكرات التدريب العسسكرية (75)، وكانت صحيفة "السودان" التى مثلت لسان حال مؤتمر الخريجين، من أشد الصحف السودانية دعما وتأييدا للمقاومة الإثيوبية ومن أكثرها نشرا لأخبارها وبياناتها، كما كان لميخائيل بخيت – إثيوبى تجنس وعاش بالسودان – دورا مهما فى توثيق علاقة المقاومة بمؤتمر الخريجين الذى كان هو أحد أعضائه النشطين، كما كان من الموظفين المرموقين بقسم الترجمة بالإدارة البريطانية بالسودان وعمل لفترة طويلة بوزارة الدفاع وعمل أحيانا مترجما للإمبراطور لإجادته اللغات العربية والأمهرية والإنجليزية. (76)

#### مرلجع الفصل الثالث

- 1. مجلة الفجر، تعليق بعنوان (السودان الإيطالي)، الخرطوم، عدد رقم 23، 16 يوليو 1935م.
- 2. مجلة الفجر، (تقرير عن مشاكل الحدود بين الحبشة والإيطاليين)، عدد 19، 1/مايو 1935م.
  - 3. مجلة الفجر، (بين ايطاليا والحبشة)، عدد رقم 20، 16/مايو 1935م.
- 4. مجلة الفجر، (عصبة الأمم والمشكلة الحبشية) ،عدد رقم 22، 16 يونيو
   5. مجلة الفجر، (عصبة الأمم والمشكلة الحبشية) ،عدد رقم 22، 16 يونيو
  - مجلة الفجر، عدد رقم 23 16 يوليو 1935م.
- 6. محمد عثمان أحمد، فوة دفاع السودان ، دورها وآثار اشتراكها في الحرب العالمية الثانية، المطبعة العسكرية ، الخرطوم 1990م، ص 86.
- 7. أمين التوم، ذكريات ومواقف في طريق الحركة الوطنية السودانية، الدار السودانية للكتب، الطبعة الأولى، الخرطوم، 2002م ص 43.
- 8. محمد خير البدوي، مواقف وبطولات سودانية في الحرب العالمية الثانية، الخرطوم، 1992م، ص 17.
  - 9. محمد عثمان أحمد، مرجع سابق، ص 57.
- 10. تمام همام تمام، أثر الأزمة الأثيوبية على السودان 1935م-1936م، مجلة الدراسات الأفريقية عدد 15 معهد البحوث والدراسات الأفريقية جامعة القاهرة 1993م.
  - 11. المرجع نفسه.
  - 12. المرجع نفسه.
  - 13. محمد عثمان أحمد، مرجع سابق، ص 34.
    - 14. همام تمام همام، مرجع سابق.
      - 15. المرجع نفسه.
  - 16. محمد خير البدوى، مرجع سابق، ص 20.
    - 17. المرجع نفسه، ص 21 و22.
    - 18. المرجع نفسه، ص 19، 20، 63.

- 19. دانييل ساند فورد، عمل بإثيوبيا منذ 1913 بالبعثة البريطانية بأديس أبابا والتحق بالعمل في الجيش في 1914م كضابط مدفعية بعد النداء الذي وجهته بريطانيا لضباط المدفعية قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى وكان حينها برتبة رائد، وكان خبيرا بالشئون الإثيوبية واقام فيها لفترة طويالة وارتبط بعلاقة صداقة مع الإمبراطور هيلاسلاسي، راجع: تقارير المخابرات البريطانية بأديس أبابا لـشهر أكتـوبر 1914م - دار الوثـائق القومية، الخرطوم، ملف رقم Intel:1/15/73
  - 20. محمد خير البدوي، مرجع سابق، ص 21.
    - 21. المرجع نفسه، ص 25.
  - 22. محمد عثمان أحمد، مرجع سابق، ص 51.
  - 23. محمد خير البدوى، مرجع سابق، ص 27.
  - 24. أنظر نص بيان إعلان الحرب، ملحق رقم (4).
  - 25. محمد خير البدوى، مرجع سابق، ص 32 و 33.
    - 26. المرجع نفسه، ص 33.
- 27. عبد الرحمن المهدى، مذكرات الامام عبد الرحمن المهدى، مركز الدراسات السودانية، القاهرة، 1996، ص 60.
  - 28. محمد عثمان أحمد، مرجع سابق، ص 60.
    - 29. المرجع نفسه، ص 50.
  - 30. محمد عثمان أحمد، مرجع سابق، ص 59.
  - 31. محمد خير البدوى، مرجع سابق، ص 64.
    - 32. المرجع نفسه، ص 70.
    - 33. المرجع نفسه، ص 71.
    - Anthony Mockler, OP. cit, P. 219.34
      - 35. أنظر الخريطة رقم (6) .
  - 36. محمد خير البدوى، مرجع سابق، ص 82.
  - 37. محمد عثمان أحمد، مرجع سابق، ص 71.
- 38. الملازم عبد الله محمد مصطفى من أبناء أم درمان، حامل بمراءة الحاكم العام ضمن الدفعة الثالثة التي تخرجت في 1938م، وعمل قائداً لحامية القلابات في 1939م، وقام بدور كبير في التصدي لهجوم القوات الإيطالبة

من مدينة المتمة المحادة للقلابات على الجانب الإثيوبي من الحدود في المحادة للقلابات على الجانب الإثيوبي من الحدود في 1940/7/4 ، وتمكن هو وأفراد قوته (33) جندي من الحاق خسائر كبيرة وسط القوة المهاجمة من الإيطاليين الذين فاق عددهم 500 جندي، ولم يفقد من جنوده عند انسحابه سوى قتيل واحد وثلاثة جرحى، وقاد هذا المضابط القوة التي اقتحمت الحدود عند إعلان الحرب في 16/نوفمبر 1940م كأول قوة من دول الحلفاء تطأ أرض تابعة لدول المحور ، محمد خير البدوي، مرجع سابق، ص 84.

- 39. المرجع نفسه ، ص 89 وما بعدها .
  - . 40 المرجع نفسه ، ص 37 .
- 41. انتشرت آنذاك العديد من الأغاني الشعبية التي تسخر من الإيطاليين وقصفهم العشوائي للمدن وساعدت الإذاعة التي أنشئت خصيصا لمواجهة الحرب الدعائية للإيطاليين وحشد الدعم وراء الحلفاء في نشر تلك الإغاني التي من أشهرها: موسليني ينا الطلياني...ينوم تنضرب السوداني...تطلع قرش براني..طيارة جات من بدري...حاملة القنابل تجري... جات تضرب الخرطوم...ضربت حمار كلتوم ست اللبن.
  - Anthony Mockler, OP. cit, P.219.42
  - 43. محمد خير البدوى، مرجع سابق، ص 105.
  - 44. جيمس روبرتسون، مرجع سابق، ص 117.
  - 45. محمد خير البدوى، مرجع سابق، ص 113.
    - 46. المرجع نفسه، ص 116 .

# HAILESELASSIES: MY LIFE AND ETHIOPIA .47 PROGRESS, VOLUME2, ADDIS ABABA, 1966. P.112

- 48. جيمس روبرتسون ، مرجع سابق، ص 123.
  - 49. محمد عثمان أحمد، مرجع سابق، ص 94.
    - 50. المرجع نفسه، ص 95.
- 51. محمد خير البدوى، مرجع سابق، ص 123 وما بعدها.
  - 52. محمد عثمان أحمد، مرجع سابق، ص 96.
- Hailesellassie1,: My Life and Ethiopia's Progress, Volume .53 2,OP.cit, P.88
  - Ibid, P.83.54

Ibid. .55

56. أصبحت هذه الأسر سودانية وبرز منها لاحقا د.يوسف ميخائيل بخيت الذي أصبح في فترة حكم الرئيس جعفر نميري مستشارا للرئيس للشؤون القانونية ومنها الجنرال أمان ميخائيل عندوم الدي ولد بالخرطوم في 1924م وتعلم بمدارس كمبونى وبودمدنى وكان أحد ضباط كتائب اللاجئين ضمن حملة ارجاع الإمبراطور وأصبح قائدا للحرس الإمبراطوري قبل أن يترأس اللجنة العسكرية المؤقة "درق" التي أطاحت بحكم هيلاسلاسي في 12/سبتمبر 1974م وبقى رئيسا لإثيوبيا لفترة شهرين فقط حيث أطاح بـــه أعضاء المجلس العسكري بقيادة المقدم منقستو هايلى مريام وقتل أثناء تبادل إطلاق النار بمنزله صباح 23 نوفمبر 1974م. وعمل شقيقه ملس عندىم أول سفير الإثيوبيا بالخرطوم بعد الاستقلال في 1956م.

57. مقابلة بتاريخ 22/مارس 2005م مع السيد أحمد شرف الذي كان يسكن بالقرب من هؤلاء الأثيوبيين بوسط الخرطوم - منطقة جنوب السوق العربي حاليا.

58. محمد خير البدوى، مرجع سابق، ص 22 و 23 .

59. المرجع نفسه، ص 23·

Bahru Zewde, OP.cit, P.207.60

Anthony Mockler, OP. cit, P.217 .61

Ibid, P149.62 Ibid, P107.63

64. صلاح الدين إبراهيم زكى، مرجع سابق، ص 168.

65. محمد خير البدوى، مرجع سابق، ص 23.

Anthony Mockler, OP.cit, P. 220 .66

67. محمد خير البدوى، مرجع سابق، ص 69.

Anthony Mockler, OP.cit, P.227.68

69. محمد عثمان أحمد، مرجع سابق، ص 110.

70. محمد خير البدوى، مرجع سابق، مس 112.

Anthony Mockler, OP.cit, P.288.71

72. صحيفة الأمة ، الخرطوم -، عدد رقم 247 ، سبتمبر 1940م .

73. صحيفة حضارة السودان-،عدد رقم 414-،فبراير 1940م.

74. صحيفة السودان ، عدد رقم 316 ، مارس 1940م . 75. صحيفة النيل ، عدد رقم 217 ، أبريل 1940م . 76. محمد عثمان أحمد، مرجع سابق، ص 114 .

### النفسل الرابسع

## دور السودان في تحرير أثيوبيا

- (1) قوة دفاع السودان والحرب.
- (2) الإمبراطور هيلاسلاسي في السودان.
- (3) قوة دفاع السودان وتحرير إريتريا وشمال أثيوبيا.
  - (4) قوة دفاع السودان وتحرير غرب أثيوبيا وإرجاع الإمبراطور.
    - (5) الآثار الدخلية لاشتراك السودان في الحرب.
    - (6) الآثار الخارجية لاشتراك السودان في الحرب.

## (1) قسوة دفاع السودان والحسرب :-

كانت بداية تأسيس قوة دفاع السودان في 17/بناير 1925م في أعقاب سحب الجيش المصري بعد أحداث ثورة اللواء الأبيض عام 1924م. وقد عُين الجنرال هداستون الذي عمل بالسودان منذ 1910م وقاد حملة ضد السلطان علي دينار وسحق تورة 1924م، قائداً للقوة الجديدة، وشرع الجنرال هدلستون في تصفية الكتائب السودانية التي اشتركت في الثورة والتي كانت تتبع للجيش المصري، وأسست القوة الجديدة على أساس جغرافي مقسما السودان لخمس مناطق عسكرية هي: 1/ المنطقة الشمالية ورئاستها الخرطوم. 2/ المنطقة السرقية ورئاستها الفاشر. 5/ المنطقة الجنوبية ورئاستها الفاشر. 5/ المنطقة الجنوبية ورئاستها منقلا. وجعل القوة تشكيلات ونظم تشابه نظم المشاه في الجيش البريطاني وشكلت نواتها من فرق العرب الغربية والشرقية وسواري شندي وكتيبة الاستوائية. (1)

فى المرحلة الأولى لإنشاء القوة فى العام 1925م، كان تعدادها 9.594 مسنهم 106 ضباط بريطانيين و 233 ضباط سودانيا و 9255 مسن السسودانيين ضسباط صف وجنود، وعند انتهاء المرحلة الثالثة لتنظيم القوة فى 1927م، ارتفع عدد السضباط البين إلى 117 ضابطا وجرى تخفيض عدد السضباط السسودانيين إلى 350 ضابطا وخفضت بقية القوة بنسبة الثلث فاصبحت 6.021 ضسابط صف وجندي ليكون مجموع قوة دفاع السودان 6.288 ضابطا وجنديا. (2)

يدون مجموع دوه دوع السودان مداع صديت وجديه (2) وحدة أو كتيبة واقتصرت قيادة الكتائب والسرايا على الضباط البريطانيين وكانت كل وحدة أو كتيبة نتشكل من القبيلة أو المجموعة السكانية بمنطقة تمركزها فاصبح النوبة عماد قوة الهجانة بالأبيض والشايقية عماد القوة الشمالية بالخرطوم وهكذا. أما بشأن اختيار الضباط وبعد اغلاق المدرسة الحربية اكتفى البريطانيون بالصفوف، ولكن بعد ظهور الخطر الإيطالي في شرق السودان، فتحت المدرسة الحربية علي أسس جديدة وتحولوا الإختيار طلبتها من خريجي كلية غردون التذكارية ليكونوا أكثر إستيعابا للعلوم الحديثة. أما الضباط البريطانيين فكانو يُنتدبون لقوة دفاع السودان من بين الضباط العاملين بمصر والهند وبريطانيا، وشحع البريطانيون المعمل بقوة دفاع السودان المرتب المجزي الذي كان يعادل ضعف ما يتلقاه بالجيش البريطاني بالإضافة الإعفائه من ضريبة الدخل وترقيتة فور التحاقه بالقوة إلى رتبة الأمباشي "نقيب" حتى ولو كان ملازما حين التحاقه بالقوة. (3)

اضطر البريطانيون عند نشوب الحرب الإيطالية الإثيوبية في 1935م لإعادة النظر في تكوين وتسليح قوة دفاع السودان حتى تكون مستعدة إذا انتقلت الحرب إلى السودان لمواجهة الجيش الإيطالي الأحدث تكتيكا وتسليحا والأكثر عدداً. فجرى تكوين خمس سرايا ذات مدافع مركبة على سيارات سميت " البلوكات السريعة المدرعة " وتكونت كل سرية من سبع عربات مدرعة – عدلت عربات الفورد محليا لتصبح مدرعة – وخمسة عشر "لوري" للنقل وإحدى عشرة سيارة للاستكشاف. وركبت على السيارات مدافع " البرين" و "الفيكرز" وبذلك تحولت قوة دفاع السودان من قوة لحفظ النظام الداخلي تعتمد في تنقلاتها على الجمال والبغال والخيل إلى قوة قادرة على خوض الحرب وصد الهجوم والدفاع عن السودان. (4)

وفى منتصف العام 1940م بعد أن تيقنت الإدارة البريطانية من اقتراب نشوب الحرب كونت كتيبة الحدود وأسندت قيادتها إلى العقيد هيو باوستيد(5) لتكون قواعد متقدمة على الحدود ولإمداد المقاومة الإثيوبية بالسلاح والمؤن وتدريب رجالها. وأصبحت هذه الكتيبة نواة سلاح الحدود وكانت أول قوة سودانية تتشكل على أساس قومي بعيدا عن القبلية والجهوية التي كانت أساس تكوين وحدات قوة دفاع السودان سابقاً وربما لهذا السبب وجدت هذه القوة تحديداً تقديراً وإعجاباً زايداً من المواطنين الذين تغنوا بها بأغان مشهورة.(6)

واقتضت ظروف الحرب تحديث وبناء عدة وحدات وأسلحة ومرافق ضرورية للحرب، فقام سلاح الخدمة "الحملة الميكانيكية" وفتحت له عدة فروع بالأبيض والفاشر وجوبا، وتولى مهمة تجنيد وتدريب السائقين والفنيين الميكانيكيين وكان يضم عند انشائه ثلاثة ضباط بريطانيين وضابطين سودانيين هما أحمد محمد على وإبراهيم عبود - أصبحا لاحقا أول وثانى قائدين عامين للجيش السوداني بعد الإستقلال - وأنتج هذا السلاح 50 سيارة مصفحة على قواعد شاحنة صغيرة وزودت بمدافع فى أعلاها. كما أنشأ سلاح الإشارة وأدخل نظام الإتصال اللاسلكي بعد أن كان يستخدم فى الاتصالات إشارات إليد والبوارق والتلغراف.

وجرى تحويل سواري شندي " الخيالة الراكبة " إلى سلاح مدفعية وزود بمدافع الهاون والمدافع المضادة للدبابات والطائرات واشتهر منها مدفع "البرين" الذى كان له دور كبير فى انتصارات الحلفاء فى الحرب وجرى تعديل هذا المدفع بالسودان بعد أن اشترت منه قوة دفاع السودان مائة قطعة وشارك فى التجربة والاختبار الأميرلاي إلى عبد الله خليل الذى تولى ترجمة مرشد التدريب إلى اللغة العربية. (7)

كذلك تم تطوير وتحديث سرية المهندسين لتصبح نواة لسلاح المهندسين، وأنشأ في تلك الفترة أول المستشفيات الميدانية المتحركة ليصبح لاحقا السلاح الطبيي بعد أن كان العسكريون يتلقون الخدمة الطبية بالمستشفيات المدنية وتم أيضما توسيع قسم المخازن والمهمات ليقابل الاحتياجات التي اقتضتها الاستعدادات للحرب، كما ضئم قسم المخازن والمهمات إلي مصلحة النقل الميكانيكي تحت أسم قسم الإمداد الحربي. وأدخل نظام الإعاشة الكاملة للجنود، وأنشأ قسم كامل للتموين لتنفيذ هذا النظام، وكونت أيضاً وحدة صغيرة للبحرية تابعة لقوة دفاع السودان لحماية ميناء بورتسودان الذي زادت أهميته بعد أن أصبح المنفذ الأساسي لإدخال العتاد الحربي والمؤن لجيوش الحلفاء بالسودان.(8)

وقبل ارهاصات الحرب كان الضباط السودانيون بقوة دفاع السودان يشعرون بخيبة أمل جراء الفارق الكبير بينهم وبين زملائهم الذين فضلوا البقاء بالجيش المصري في المرتبات والترقيات، كما أن ترقياتهم ومسؤولياتهم العسكرية كان يحد منها الضباط البريطانيون، وتغير هذا الوضع بعد نشوب الحرب حيث عمدت السلطات البريطانية إلى فتح الباب أمام الضباط السودانيين للترقى وتحمل المسئوليات ونتيجة لذلك أختير عدد منهم لقيادة السرايا. (9)

### (2) الإمبراطور هيلاسلاسي في السودان: -

بعد إعلان الحرب بأسبوعين، أذنت السلطات البريطانية للإمبراطور بالمغددة للسودان بغرض شن حرب دعائية على الإيطاليين، ولكن عودة الإمبراطور لم تكن سهلة وكانت مليئة بالعقبات التي أصابت الإمبراطور بخيبة الأمل والكآبة.

في 25 يونيو تحرك ركب الإمبراطور الذى ضم ابنه موكنن ومرافقيه ولدى قرقيس، و ولدى قرقيس يوهانس ولوزوتأنزار والضابط البريطاني الكابتن / جورج أستير وأعطى الإمبراطور أسما مستعارا هو "المستر سترونغ"، وإستقل طائرة مائية نقلته من الميناء البحري "بلايموت" إلي مالطا عبر أجواء فرنسا التي كان الألمان قد احتلوها، ومن مالطا إلي الإسكندرية حيث استقبلهم مندوب السفارة البريطانية. (10) كان الإشكال الأول للرحلة هو الارتباك الذى أصاب السفارة البريطانية بالقاهرة من قدوم الإمبراطور دون ترتيب مسبق، واضطرت السفارة لإبقاء الإمبراطور ووفده بميناء الإسكندرية على متن إحدى بواخرها خشية وقوع أعين الإيطاليين عليه الدين كانت الإسكندرية تعج بهم. ورتبت مغادرة الوفد في إليوم الثاني إلي الخرطوم عبر وادي حلفا.

بعد إقلاع الطائرة أبرقت السفارة البريطانية بالقاهرة الحاكم العام في السودان بتوجسه الإمبراطور نحوهم، وأصاب الذعر السلطات البريطانية في الخرطوم ووجهت سلطات وادي حلفا بحجز الإمبراطور ووفده هناك.

وكان سبب الذعر أن السير ستيورات سايمز حاكم عام السودان والجنرال وليم بلات قائد قوة دفاع السودان كانا يخشيان هجوما الطاليا إذا خسف وصول الإمبراطور للسودان. ورغم أن قرار الإبقاء في وادي حلفا غلف بحجة اكمال استعدادات وصول الإمبراطور وتجهيز مقر إقامته، إلا أن الإمبراطور أدرك الرسالة ولم يكن أمامه مفر سوى البقاء في نزل بسيط "فندق النيل" بالمدينة ذات الطقس الحار، ووجد عزاءه في رؤية نهر النيل الذي أعاد له مشاعر حنين عميقة دفعته ليغرف منه بيديسه ويرتشف منه - كما ذكر في مذكراته. (11)

وغادر للخرطوم أحد مرافقي الإمبراطور من القاهرة وهو "أدورد شابمان أيدزور" الضابط السياسي بالسفارة البريطانية بالقاهرة والذى كان قنصلاً في "ديرى داو" حيث رأى الإمبراطور وهويغادر بلاده قبل أربع سنوات في طريقه إلي جيبوتي. وأجرى شابمان مفاوضات شاقة مع سايمز والجنرال بلات اللذين أبديا إمتعاضهم من تجاهل الحكومة البريطانية لهما وعدم أخذ رأيهما قبل تحرك الإمبراطور واقترحا ذهاب الإمبراطور إلى عدن كما أجريا اتصالات بحاكم المستعمرة البريطانية في شرق أفريقيا - كينيا - الذي رفض بدوره وصول الإمبراطور إليه. (12) وبرر شامبان تصرف الحكومة البريطانية بأنه كان لأسباب أمنية ولحماية الإمبراطور نفسه، كما أن تطورات الحرب ربما تؤدي لقطع المواصلات الجوية وأخيرا دفع شامبان بأن السودان ليس محايداً بل أصبح طرفاً في الحرب وأن الإيطانيا ثانية.

رجع شامبان أندزور إلى وادى حلفا ومعه العميد/ساند فورد صديق الإمبراطور القديم الذى أسندت إليه مهمة دعم نشاط الثوار داخل إثيوبيا ناقلين للإمبراطور ترحيب السلطات البريطانية فى الخرطوم به كما نقلا له خبر وصول كبار مساعديه من القدس للخرطوم ولكن الإمبراطور أحبط مجددا وبصورة أعمق عندما كشف لساند فورد أنه لا توجد حملة جاهزة أو قوات لتدخل معه إلى إثيوبيا وأن إعداد ذلك لن يتم إلا بعد موسم الأمطار بعد أربعة أو خمسة أشهر أخرى.(13)

واجهت السلطات البريطانية مشكلة في اختيار المقر الملائم لإستضافة الإمبراطور واتفق على أن تكون استراحة قوة دفاع السودان بجبل أولياء مقرا مؤقتاً له لحين تدبير الموقع الجديد، ورأى الإمبراطور في استضافته بجبل أولياء محاولة لعزله بعيدا عن مجريات الأحداث – ورغم عرض عدد من التجار السوريين الأثرياء

استضافة الإمبراطور إلا أن رأى السلطات استقر على اختيار "قصر الزعفران" أو السرايا الصفراء التى تبرع بها يوسف الهندي لتكون مقرا للإمبراطور، وكانت السرايا الصفراء قصرا جديدا وجميلا ذا موقع ممتاز منعزل على شاطي النيل الأزرق وقريبا من ثكنات الجيش الإنجليزي، وأجريت على القصر تحسينات وإصلاحات عاجلة وزود بخط تلفون ومخابي ضد الغارات الجوية وأحيط سوره بالأسلاك الشاتكة، كما نصبت خيام تحت الأشجار المطلة على النيل لإيواء 40 شرطيا خصصوا لحراسة الإمبراطور، واتخذت السلطات إجراءات أمنية أخرى واعتقلت عددا من الإثيوبيين المشتبه بهم وأوكلت لحاشية الإمبراطور مهمة تفتيش السيارات والأشخاص وفحص هويات زائري القصر (14)

وصل الإمبراطور المحبط للخرطوم عبر القطار في الثالث من يوليو 1940م ولكن عزيمته كانت أكبر من الإحباط الذي أصيب به والذي زاد بالمقابلات الفاترة مع السير سايمز حاكم عام السودان والجنرال بلات قائد عام قوة الدفاع السودانية الول مقابلة مع الحاكم العام لم تزد على خمس دقائق.(15)

دخل الإمبراطور فى مجموعة من الاتصالات مع الإثيوبيين الذين وفدوا من القدس وكانوا أربعة من كبار النبلاء ومع مساعديه السابقين ومع الإثيوبيين بالخرطوم الذين توافدوا عليه بعد سماعهم نباء وصوله ومع الساسة السودانيين وبالطبع السلطات البريطانية بالسودان.

تقدم الإمبراطور بقائمة طويلة من المطالب في أول لقاء له مع الحاكم العام حيث طالب بإعلان خبر وصوله حتى يتدفق مؤيدوه من الداخل ودعا لتسليح اللجئين وأن تبدأ استعدادات دخوله هو شخصيا لإثيوبيا ومعاونته على إحضار مؤيديه من كينيا ولم ينس أن يطلب من البريطانيين دفع الإريتريين بالسودان لإعلان تأييدهم له حتى يؤثر ذلك في الذين ما زالوا يحاربون مع الإيطاليين، وطالب الإمبراطور أيضا بتزويده بطائرات ولو من أجل توزيع المنشورات وكذلك بالأسلحة الرشاشة ومضادات الطائرات وتوفير المال اللازم.

الحاكم العام إستيورات سايمز غير المتعاطف أصلاً مع الإمبراطور والذى فوجي بوصوله شرح له حقيقة الوضع فليس هناك قوات كافية لحماية السودان ناهيك عن تحرير إثيوبيا، وأن أقرب موعد لوصول الإمدادات لن يكون قبل أكتوبر أو ديسمبر. (16)

ولم يتغير الوضع بعد اللقاء الثاني بين الاثنين في 6/يوليو حيث أخبر سايمز الإمبر اطور بأن كل القوة الموجودة بالقضارف الآن 200 جندي مسلحة بالبنادق

وثمانية رشاشات يقابلهم ألف جندي إيطالي بالمتمة، كما أن الطائرات الموجودة بالسودان ثلاث فقط وهي طائرات بمحرك واحد.

تحول الإمبراطور لتجميع صفوف النبلاء وأفراد المقاومة واللجئين الذين علموا بقدومه، أرسل مع ساند فورد لداخل إثيوبيا إسحاق كبدي وأرسل مع شامبان لكينيا لونزو تأزاز لتصنيف ونقل العسكريين من الإثيوبيين والإريتربين الذين لجاو إلى نيروبي، وبدأ في إطلاق حملته الدعائية التي تطورت من المنشورات إلى صحيفة "رايتنا" التي كانت تطبع منها عدة آلاف وتوزع بالخرطوم والقضارف وكسلا وتسني والمتمة وأصوصا وقوبا وبحر دار ودانقالا وبورى، وتوزع للثوار عبر القوافل أو يتم إسقاطها عبر الطائرات بالمناطق التي احتلها الإيطاليون، ومن الذين عملوا في تحريرها بالخرطوم تمرات أمانويل وجورج أستير وعين سيراك حروى رئيسا لتحريرها بالخرطوم تمرات أمانويل وجورج أستير وعين سيراك حروى رئيسا منشورات مزورة باسم الإمبراطور تحمل قرارات تعيين قادة جدد للمقاومة في محاولة لخلق خلافات وزعزعة ولاء هؤلاء القادة للإمبراطور.

شملت اتصالات ولقاءات الإمبراطور كبار القادة السودانيين وفى مقدمتهم عبد الرحمن المهدي وعلى الميرغني والشريف الهندي، ويقول عبد الرحمن المهدي عن علاقته بالإمبراطور " اضطر إمبراطور إثيوبيا لترك بلاده والإقامة في أوروبا فلما نشبت الحرب العالمية الثانية عام 1939م عاد إلى بلاده ليدخلها على رأس قوات التحرير، وفي طريقه إلى وطنه مكث مدة بالخرطوم حيث أنزلته حكومة السودان في قصر في ضواحي الخرطوم وكنت أزوره كثيرا لأرفه عنه وأخفف من آلام غربته ومحنة بلاده، وأدعوه لزيارة داري ومزارعي في ضواحي المدينة، وقد عرفت في الإمبراطور رجلا عظيما، قوي النفس، لم يفقد قط إيمانه بعدالة قصية بلاده وشعبه، وتفضل الإمبراطور وهو خارج بلاده وقبل أن يعود لعرشه فأهداني نشانا تقبلته شاكرا وظلت صلة المودة بيننا وثيقة إلى إليوم ".(18)

وتنقل لنا الصحف السودانية إليومية الصادرة في تلك الفترة، نشاطا جما للإمبراطور وتقول بعض الروايات أنه التقى أثناء وجوده بجبل أولياء بجمال عبد الناصر الذي عمل بالسودان في الفترة من 1939م إلى 1941م وكان أحد الضباط الصغار بالحامية المصرية بجبل أولياء.(19)

وكذلك توضح مجلة الفجر السودانية التى كانست مهتمة برصد وتغطية نسشاط الإمبر اطور بالسودان أنه نجح فى كسب مزيد من التأييد السياسي من جانسب السودانيين لمساندة بلاده ودعمها فى محنتها بفضل نشاطه الكبير بالخرطوم.(20)

وتذكر بعض المصادر أن الإمبراطور انخرط في لقاءات مكتقة مع اللجئين الإثيوبيين بالخرطوم ومساعديه بالخارج الذين توافدوا على الخرطوم، ومع ممثلين للمقاومين بالداخل، واحتضن تلك الإجتماعات الإثيوبيون الذين كانوا يقيمون بالخرطوم قبل الحرب ولهم وظائف ثابتة بالإدارة البريطانية في السودان. (21) ووصل الجنرال ويفل قائد قيادة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى الخرطوم في الأسبوع الثالث من يوليو وأجرى محادثات مع الإمبراطور كاشفا له أن الخطة العسكرية للحلفاء تركز الآن على الجبهة الغربية في ليبيا التي أصبحت تهدد مصر وأنه يملك الأن جيشا للدفاع وليس للهجوم، وأن خطتهم الجديدة بشأن إثيوبيا تقوم على ايفاد بعثة العميد ساند فورد لتعبئة الشعب ضد الإيطاليين وليس مسن أجل العمليات العسكرية المباشرة، مشيرا إلى أنه لم يكن على علم بوصول الإمبراطور للسودان العسكرية المباشرة، مشيرا إلى أنه لم يكن على علم بوصول الإمبراطور للسودان وأنه لا يملك حاليا أية طائرات أو حتى أسلحة مضادة للدبابات والطائرات يمكن تزويد المقاومة الإثيوبية بها ناصحا الإمبراطور بأن لا يصر على دخوله لإثيوبيا حاليا لأنه سيكون هدفا مباشرا للإيطاليين وأنه من الأفضل له أن يبقى لبعض الوقت خارج إثيوبيا لدعم العمل الدعاى وقيادته. (22)

ومن كبار المسؤولين البريطانيين القلائل بالخرطوم النين تعاطفوا وأعجبوا بالإمبراطور كان السكرتير الإداري السير دوغلس نيوبولد، الذى كتب عن الإمبراطور يقول" أنني شديد الإعجاب بالإمبراطور وهو لا يسزال دمثا ولطيفا ومحتفظا بكبريائه لا مثل معظم المنفيين النين تستبد بهم مشاعر الذل والإنكسار ..وإننى أرجو أن يستعيد الإمبراطور وطنه وسوف نساعده بكل ما في وسعنا" .(23)

ومهما يكن من أمر الإحباط المتواصل للإمبراطور من جراء السياسة البريطانية وعدم إستعدادها لتقديم الدعم الذى كان يامل فيه، فأن صبره وإصراره أخذا يؤتيان أكلهما، فأخذ الوضع يسير في صالح خطته خاصة بعد تدفق المقاومين على السودان والاستعدادات لحملة التحرير ودخول عامل جديد على خطة الحرب، فقد قرر وزير الحربية البريطانية أنتوني إيدن، والجنرال "ويفل" وآخرون، بعد بحث دقيق وسط ضباط قيادة الشرق الأوسط وأفريقيا اختيار الرائد "أوردي وينجت" (24) ليكون على ضباط قيادة الشرق الأوسط وأفريقيا حرب له ويعمل على تنفيذ الخطة التي وضعها المؤتمر خاصة فيما يتعلق بإدخال الإمبراطور لبلاده.

بتحريك حالة اللا مبالاة في الخرطوم لتحرير إثيوبيا المضطهدة والمستعمر شعبها المتشرب بالمزامير القديمة مثل إليهود تماما، وكانت هذه التعليمات والأفكار كافية تماما لتجاوز الجنرال بلات وحمله على تنفيذ خطط وينجت بفضل الدعم والتأييد الذي حُظى به الأخير من كبار السياسيين البريطانيين.

الذي مسعى به المسلم الفريبة وسلوكه المتعجرف ومظهره الفوضوي، الخوف والغيرة والبغض وسط الضباط البريطانيين بالخرطوم، حتى وسط الإثيوبيين حيث القى باحدهم أرضا عندما لم يعجبه أداؤه العسكري خلال استعراض للمتدربين باكاديمية سوبا العسكرية ويصفه أحد ضباط كتيبة الحدود قائلا " شخص رهيب الي حد ما، عيونه مثل حبات الخرز متقاربة على أنف ضخم، شعره كان طويلا وأبعد ما يكون عن النظافة، يرتدي ياقة وربطة عنق متنافرتين، ويصر بصوته كالمبرد". (25) كما وصفه موشى ديان قائلا" رغم أنه كان رجلا صغيرا في الحجم، لكنه قادر على جعلك تحس بأنك صغير كالفأر". (26)

لاحقا أنصب جام غضب وينجت على كتيبة الحدود السودانية التى رافقت الإمبر اطور، وكان دائم الانتقاد لها ويتعمد إساءة ضباطها وجنودها، ولم ينج من غضبه رجال المقاومة الإثيوبية الذين وصفهم قائلا " باختصار، كتائب اللجئين هذه كانت سيئة التدريب، سيئة التسليح، سيئة الإعداد، غوغاء، ضعيفة المعنويات". (27)

خاص وينجت صراعه الأول مع قائد" البعثة 101" العميد ساند فورد السذى وضع الخطة (x) والتي كان يجب بمقتضاها عودة الإمبراطور لبلاده على رأس جيش كبير، وصف وينجت هذه الخطة بأنها "تصلح للقرون الوسطى" وأنها ستحطم القدرة على الحركة وتحيل الحملة إلى عبء تقيل وتقدم هدفا سهلا للطيران الإيطالي، واقترح بدلا عن ذلك إنشاء عشر مجموعات صغيرة سماها "مراكز عمليات" تتكون كل منها من ضابط بريطاني وخمسة ضباط صف بريطانيين و 200 إثياوبي ذوي تدريب وتسليح عاليين تنتشر حول الإمبراطور في جميع الجهات والمساحات لتقلق الإيطاليين وتقطع خطوط إمدادهم وتنشر الثورة وتوفر الحماية الحقيقية للإمبر اطور. كما اعترض وينجت على سياسة ساند فورد في توزيع الأسلحة إلى كل قادة المقاومة الذين طلبوها، وكان صراع وينجت الثاني مع العميد هيوبا وستيد قائد كتيبة الحدود حيث إنتقد وينجت تأخير تحرك سرايا الكتيبة لداخل إثيوبيا وأصر على أن يسسك الإمبراطور في رحلة عودته طريقا آخر يبدأ من نقطة الحدود مع نهر الدندر وليس الطريق الذى دخلت عبره وعبدته أولى سرايا كتيبة الحدود ويقع جنوب الطريق الأول وكان العامل الحاسم لجانب وينجت أنه كسب ثقة الإمبر الطور الذي كان مبتهجا بعد أن بدأت الفعالية تدب في الثورة، كما بدأ الجنرال بلات يميل إلى خططه. وبالفعل عبرت أولى سرايا كتيبة الحدود إلى إثيوبيا في أخر يوم من شهر نوفمبر متجهة إلى هضبة "بلايا" -80 ميلا شرق الحدود تجاه الروصير ص- محملة بألف بندقية وربع مليون من الذخيرة وسبعين ألف ريال من عملية "ماريها تريهزا" النمساوية. (28)

أما وينجت فقد تسلل بطائرة إلى شرق هضبة بلايا في 20 نوفمبر لملاقاة ساندفورد ثم عاد للخرطوم واتجه للقاهرة لحضور مؤتمر عسكري دعا له الجنرال ويفل مطلع ديسمبر عارضا خطة لإشعال الثورة في غرب إثيوبيا ومقدما طلباته للدعم الجوي، وبعد المؤتمر تخلف وينجت لبعض الوقت في انتظار خمسة أستر إليين كانوا متطوعين بالجيش البريطاني في فلسطين و20 من أصدقائه إليهود طلبهم خصيصا لمرافقته في الحملة ووافقت قيادة الشرق الأوسط وأفريقيا على طلبه على أن يعملوا في مهام مدنية كسكرتاريين وأطباء، وعاد وينجت للخرطوم مع هذه الحاشية. (29) بنهاية ديسمبر 1940م أكمل وينجت ترتيبات دخول الإمبراطور الذي كان متشوقا لذلك وضغط بشدة من أجل الإسراع بإدخاله لبلاده، وجمع هيو باوستيد بمساعدة زعماء العشائر والإداريين البريطانيين 18 ألف جمل من كردفان ودارفور والجزيرة لحمل مؤن وأسلحة كتيبته وحملة الإمبراطور، ولكن بدأت هذه الجمال بالنفوق مسن

جراء الأحمال التقيلة والطبيعة الجبلية القاسية التى لم تتعودها حتى أن الإمبراطور أحصى في يوم واحد عندما كان في طريقه من الروصيرص إلي أم عدله 57 جملا ميتا على جانبي الطريق فقال قولته المشهورة" هذه الجمال ماتت في سبيل إثيوبيا" وعند انتهاء التحرير بعد أربعة أشهر لم يتبق منها سوى 3 آلاف جمل فقط. (30) وتحرك مع حملة الإمبراطور إلي الروصيرص وبجانبه ابنه موكنن والرأس/كاسا وشامبان أندرواس الضابط والمنسق البريطاني وقائد كتيبة الحدود العميد هيو باوستيد وكتيبة اللاجئين الإثيوبيين الثانية، ووصلت الحملة إلى الحدود في نقطة "أم عدله" في 20 يناير حيث جرى رفع العلم الإثيوبي وألقى الإمبراطور خطابا خلل مراسم رفع العلم شكر فيه الحكومة البريطانية وحكومة السودان وشعبه على خسن استقباله خلال فترة إقامته بالسودان والتي وصلت إلى سبعة أشهر إلا أسبوعا (31)

خطة الحرب الأساسية وضعها المؤتمر العسكري الذى عقد بالخرطوم فى 28 أكتوبر 1940م واستمر ثلاثة أيام وحضره وزير الحربية البريطاني أنتوني أيدن والجنرال ويفل والجنرال بلات قائد قوة دفاع السودان والجنرال سمطت مفتش قوات جنوب إفريقيا والجنرال آلان كننقهام قائد قوات الحلفاء فى كينيا وممثلو الإمبراطور. وكانت الإستراتيجية التى تمخض عنها المؤتمر كالآتي:

1- بدء العمليات العسكرية ضد الإيطاليين في الجبهة الجنوبية بشرق أفريقيا فورا بقيادة الجنرال كننقهام ليشق طريقه من كينيا عبر نهمر جوبا شمالا نحو "كيسمايو" في الصومال وصولا لأديس أبابا.

2- يقوم الجنرال بلات بترتيب دخول الإمبراطور إلى إثيوبيا في يناير 1941م.

3- إطلاق حرب تحرير في غرب إثيوبيا بتشجيع الثورة بأقليم قوجام.

4- الاستمرار في الضغط على الإيطاليين في منطقة القلابات والمتمة وذلك بتكثيف هجمات قوة دفاع السودان عليهم.

5- تعزيز قوات الجنرال بلات في السودان بفرقة هندية لاحتلال مثلث كسلا - سدرات - تسنى.

6- تقوم قوات الحلفاء بشمال إفريقيا في الوقت نفسه بهجوم على الإيطاليين في -6 "سيدي براني ( 32 ).

وفى ديسمبر 1940م وصلت الفرقة الهندية الخامسة وتم الدفع بالفرقة الهندية الرابعة من ليبيا بعد زوال خطر الإيطاليين هناك، والتى وصلت السودان فى يناير، وبلغ حجم قوات الحلفاء بذلك 30 ألف جندي، وقد أختيرت القضارف مقرا لرئاسة قوة

دفاع السودان لموقعها الرابط بين محوري الهجوم لإريتريا وإثيوبيا وحسضر إليها الجنرال بلات في مطلع يناير 1941م واضعا تفاصيل خطة الهجوم السابقة وأيسضا دفع مليشيا المروج لمهاجمة الإيطاليين في قرورة وتحريك قوات البوليس في أعالي النيل التي عُززت بكتيبة المشاة الإفريقية الملكية والكتيبة الاستوائية لمهاجمة النقاط الحدودية بإثيوبيا لإجبار الإيطاليين على الحرب في أكثر من جبهة، مما يعني إشعال جبهة قتال تمتد إلى 1200 ميل من ساحل البحر الأحمر إلى الحدود الكينية الإثيوبية (33).

عمد الإيطاليون بعد هزيمتهم في سيدي براني وتعرض خطوط إمدادهم للهجوم والقطع وزيادة قوة دفاع السودان بوصول الفرقتين الهنديتين إلي تحويل سياستهم من الهجوم إلي الدفاع متخلين عن حلمهم باحتلال السودان، وتلخصت خطتهم الدفاعية التي أشرف عليها الجنرال فروشي القائد الجديد لشرق إفريقيا في: -

- 1- مواصلة الدفاع عن جبهة كينيا وإعاقة وصد هجوم الجنرال كننقهام.
- 2- محاولة قطع ومنع وصول الإمدادات إلى قوات المقاومة الإثنيوبية عبر السودان.
  - 3- الدفاع عن مثلث كسلا سبدرات تسنى.
    - 4- تعزيز القوات بمنطقة المتمة وقندر.
  - 5- تقوية حامية الكرمك وإصلاح الطريق بينها وبين أصوصا.

ولتنفيذ هذه الخطة عززوا قواتهم بالوية وكتائب جديدة ( 34 ) وقرروا في 18 يناير الإنسحاب من كسلا بعد شعورهم بنفوق قوات الحلفاء المتحفزة لتحريرها.

بدأت قوات الحلفاء في مطاردة الإيطاليين المنسحبين فورا لكي لا تتيح لهم الفرصة لالتقاط أنفاسهم وتحصين خطوط دفاعهم الجديدة، وبدأت زحفها خلفهم على محورين (35): محور جنوبي صوب تسني— هيكوتا — بارنتو في مقدمته المجموعة الثانية من البلوكات السريعة لقوة دفاع السودان وخلفها الفرقة الهندية الخامسة، ومحور شمالي في مقدمته "قوة الغزال" المكونة من المجموعة الأولى للبلوكات السريعة لقوة دفاع السودان وخلفها الفرقة الهندية الرابعة. وتمكن المحوران من تنفيذ خطتهما سريعا مزيلين عن طريقهما النقاط الصغيرة التي خلفتها القوات الإيطالية وراءها لتأمين انسحابها.

ووصل المحوران خلال يومين فقط من تعقبهما للمنسحبين إلى خط الدفاع الثاني الذي أقامه الإيطاليون بين مدينتي بارنتو وأغواردات بعد إزالة دفاعات الإيطاليين القوية حول ممر كيرو الضيق ذى المعاقل الجبلية الحصينة ( 36 ) وكان لسرايا البلوكات السريعة لقوة دفاع السودان القدح المعلى في إزالة مكامن القوات الإيطالية وقطع خطوط إمدادها والالتفاف حول خلفيتها مما دفعها للانسحاب المتواصل، وكانت البلوكات السريعة فى محوري الهجوم تتبادل مساعدة بعضها البعض خاصة وأن المسافة التي تفصل بين المحورين لا تتجاوز الخمسين ميلا.

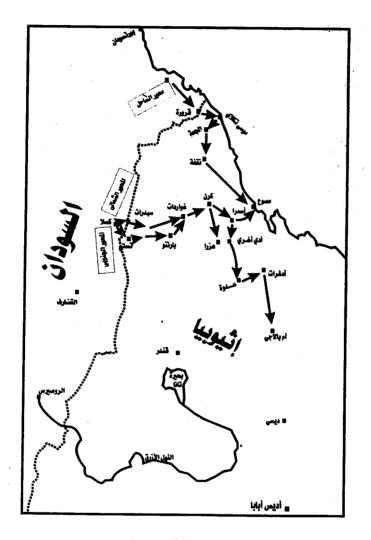

خريطة رقم (٧) (مسار حملة تحرير إريتريا وشمال إثيوبيا ـ يناير ١٩٤١) المسر: معلومات الباحث

حاصرت قوات الحلفاء الإيطاليين خلف خط دفاعهم الثاني بين أغوردات وبارنتو وقامت سرايا البلوكات السريعة بقطع خط الإمداد بين المدينتين ونجح سلاح الجو الملكي في قصف مطاري أسمرا وقور مما أدى لتحطيم ما يزيد على 50 طائرة وهي جاثمة على الأرض، وأجبرت القوات الإيطالية بعد حصار لمدة أسبوع ومعركة سريعة للإنسحاب في 31 يناير من أغوردات وفي 2 فبراير من بارنتو واتجهت نحو مدينة كرن. وأصبحت مدينتا أغوردات وبارنتو والأودية حولهما مقبرة لإليات ومعدات وأفراد الجيش الإيطالي تتناثر جثث وأشلاء قتلاه في كل مكان وأصبحت المنطقة زاخرة بمشاهد الخراب والدمار المألوفة في حالة تراجع الجيوش المنهزمة في فوضي ودون نظام (37).

اتضح من المعارك السابقة في ممر "كيرو" وبارنتو هبوط معنويات القوات الإيطالية خاصة الجنود غير الإيطاليين من إريتريين وإثيوبيين ويمنيين وصوماليين، وأخذت البلوكات السريعة تأسر عشرات الجنود وتستولى على كميات ضخمة من الأسلحة والمركبات، وبعد تقدمها بالمحور الجنوبي شرق بارنتو وتراجع القوات الإيطالية نحو "عزرا" استولت البلوكات السريعة في هذا المحور وحده على 15 دبابة خفيفة و18 مدفع و170 شاحنة وأسرت 750 مقاتلا واستولت على كميات كبيرة من الإمدادات والذخيرة والبغال والجمال بخلاف الدبابات والشاحنات التى دمرتها (38).

مثلت كرن الواقعة على مسافة 60 ميلاً شمال شرق أغواردات المعركة الفاصلة في كل حرب شرق أفريقيا لما تتمتع به من موقع حصين حيث تقع على قمة سلسلة جبال البحر الأحمر التي يصل ارتفاعها إلي خمسة آلاف قدم فوق سطح البحر وتحيط بها الجبال من كل الاتجاهات عدا ممر غربي وآخر شرقي يؤدى إلي أسمرا، وازدات حصانة كرن بالقوة الضخمة التي حشدها الإيطاليون بها حيث دفعوا بكل احتياطيهم من القوات والأسلحة حتى بلغ عدد كتائبهم هناك 40 كتيبة تسضم 30 ألف جندي بها نخبة الجيش الإيطالي، أما قوات الحلفاء بقيادة الجنرال بلات القائد العام فكانت تتكون من الفرقتين الهنديتين الرابعة والخامسة والمجموعة الأولى أسراب دبابات من المدرعات الملكية والكتيبة الكاميرونية وقوات فرنسا الحرة وسريتين قبرصيتان من راكبي البغال وسلاح الجو الملكي البريطاني ، وعلى الجانب الشرقي من جبهة كرن إستطاعت مليشيا المروج المتقدمة أمام اللواء الهندي من تحرير قرورة ومرسى تحلاي على ساحل البحر الأحمر واحتلت أيضا رئاسة من تحرير قرورة ومرسى تحلاي على ساحل البحر الأحمر واحتلت أيضا رئاسة

القوات الإيطالية في "الجنه" والتقدم منه نحو "نقفة" حيث انضمت لها هناك قوة فرنسا الحرة والكتيبة التشادية والسرية الرابعة من البلوكات السريعة 39). وعلى المحور الجنوبي انضم للقوة التي تحاصر كرن اللواء التاسع الهندي بعد أن إستعاد القلابات وحرر المتمة، كما انضمت للقوة أيضا سرية من فلسطين تضم خليطا من العرب وإليهود، ووصلت إلي كرن لاحقا فرقة هندية بريطانية تصمم جنوداً من البنجاب واسكتاندا، وأصبح الجيش الذي يحاصر المدينة يضم بجانب البريطانيين والسودانيين جنوداً وضباطاً من مصر والهند وجنوب إفريقيا ويوغندا وكينيا وإثيوبيا وقبرص وفلسطين ونيوزلندا وأستر إليا والمغرب، وتمت ترقية الجنرال بلات القائد العام للقوة إلى لفتنانت جنراال " فريق" بعد أن أصبحت القوات التي تحت إمرته أكبر من جيش كامل ( 40 )

استمر حصار كرن من الثاني من فبراير وحتى 27 مارس 1941م حيث عمد الإيطاليين لتحصين مواقعهم وتأمين وصول المزيد من التعزيزات إستعدادا للقيام بهجوم مضاد أو انتظارا لاستسلام الحلفاء بأوروبا، وأخضعوا جيشهم الجرار بكرن لبرنامج شاق من العمل ليلا ونهارا لسد الثغرات وتلافي النقص وإقامة المزيد من الاستحكامات ونسف المسالك والطرق بما في ذلك الخط الحديدي الممتد عبر الأنفاق داخل الجبال (41).

ضربت قوات الحلفاء حصاراً على كرن بعد أن تعنزرت امكانية اختراق الخطوط الإيطالية الدفاعية في هجوم شامل، ووجدت قوات الحلفاء نفسها تحت نيران حامية من مدفعية الإيطاليين الخفيفة والتقيلة وبنادق القناصة والقنابل إليدوية، كمناظلت الطائرات تصليهم من الجو بقنابلها ونيران مدافعها الرشاشة، واتجه تفكير الجنرال بلات للبحث عن طريق للإلتفاف على كرن كما بحث اقترحاً بتحويل مسار الزحف جنوب جبال كرن ولكن الموانع الطبيعية صعبت الخيارين ولم يبق سوى ادامة الحصار إلى حين إضعاف مقاومة الإيطاليين للقيام بإجتياح سلسلة الجبال حول كرن، وباءت معظم محاولات الاستيلاء على المرتفقات الجبلية بالفشل وكان العزاء في الغارات الجوية للطائرات البريطانية التي قامت أيضا بإسقاط المنشورات الدعائية المبشرة بإقتراب عودة الإمبراطور وبالمعاملة الطيبة التي تنتظر الهاربين من خدمة الجيش الإيطالي ( 42 ) .

وانفرد رجال قوة دفاع السودان في كسر أيام الحصار المملة بحملاتهم الخاطفة على المواقع الأمامية المعزولة للإيطاليين، فكانوا يتسلقون الجبال الصخرية تحت جنح الظلام ويشتبكون مع جنود الجيش الإيطالي بالأسلحة النارية والبيضاء مما أثار الذعر بينهم، وبرع في هذا النوع من العمليات رجال فرقة الهجانة المنتمون

لمنطقة جبال النوبة المعروفة بطبيعتها المشابهة لكرن، كما برعت وحدات المدفعية السودانية " مدفيعة شندي" بقيادة الملازم أحمد مجذوب البحاري واحتلت مكان الصدارة في قصف وإصابة مواقع الإيطاليين على الرغم من أن قوة دفاع السودان لم تستخدم المدفعية ولم تعرفها قبل نشوب الحرب ( 43 ).

وفي منتصف مارس تمكنت القاذفات البريطانية من إصابة مواقع الإيطاليين الحصينة في كرن وقطع خط السكة الحديد بينها وبين اسمرا، مما مكن الفرقتين الهنديتين من احتلال حصن "دولو قور دوك" الذي يُشكل مدخلاً للمدينة تحت ساتر من القصف الكثيف للمدفعية، وبدأت المعركة الأخيرة لتحرير كرن في 25/مارس عبر هذا الحصن بهجوم خاطف وسريع كان في مقدمته الوحدات السودانية من المشاة والبلوكات السريعة ومن خلفهم فرقة من البريطانيين والهنود نجح في تطهير المرتفعات المشرفة على المدينة والطريق الرئيسي المؤدي لها، وإنهمكت القوة طوال اليوم في تطهير الطريق من الألغام والمعوقات، ولم تفلح التعزيزات التي دفع بها الإيطاليون ذلك المساء -والمتمثلة في فرقة كاملة تضم كتيبة من الإيطاليين الفاشيست ذوى القمصان السوداء المعروفين بقوة بأسهم وصبرهم على القتال- لم تفلح في هجومها المضاد السترداد المرتفعات التي سقطت في أيدي قوات الحلفاء (44) وزار الجنرال ويفل الجبهة في ذلك إليوم وكان حريصاً على الإنتهاء من معركة كرن سريعاً لإرجاع القوات الهندية إلى مصر لمواجهة هجوم محورى مرتقب عبر الصحراء الغربية تشترك فيه لأول مرة القوات الألمانية التي وصلت طلائعها لطرابلس، وأعقب زيارته في إليوم التالي 27/مارس الهجوم الأخير الذي بدأ بهدير المدافع على المواقع الإيطالية بجانبي الطريق الرئيسسي المسؤدي لكرن، وما أن تجاوزت قوات الحلفاء جبال كرن واصبحت بينها وبين المدينة حتى ظهرت جموع الجيش الإيطالي رافعة الرايات البيضاء، وكان من ضمنها ثلاثة آلاف إيطالي وانسحبت بقية جيوشهم إلي أسمرا ودخلت قوات الحلفاء المدينة وسط استقبال سكانها الذين عانوا من ويلات الاستعمار الإيطالي لأكثر من نصف قرن ( 45 ) .

ويعتبر الكثير من المؤرخين أن معركة كرن مثلت قاصمة الظهر أقوات المحور في أفريقيا وأنها غيرت مسار الحرب العالمية الثانية بأسرها. ووصفها السير دوغلاس نيوبولد السكرتير الإداري بالسودان آنذاك قائلا " أنها أعظم معركة في هذه الحرب جرت بالشرق الأوسط حتى الآن، وإن معارك الصحراء الغربية لدى المقارنة بها أشبه بسباق لا منافسة فيه ( 46 ) .)

ويذكر الجنرال بلات أن مدفعية الحلفاء أمطرت الإيطاليين خلال الثلاثة أيام الأخيرة من المعركة بمائة وعشر آلاف قنيفة من مختلف الأحجام أي ما يعادل حمولة أكثر من ألف شاحنة جرى نقلها من رأس الخط الحديدي داخل السودان عبر مسافة تصل إلي مائتي ميل تقريبا. ويعترف بلات بأن انتصاره في معركة كرن يرجع أولا وقبل كل شئ إلي ما أبداه المقاتلون السودانيون والآخرون من رجال القوات الحليفة من عزم وعناد وصبر على القتال ( 47 ) .

فقد الإيطاليون ثلاثة آلاف قتيل و4500 جريح من جيشهم عدا عدة آلاف أخرى من الصوماليين والإريتريين والإثيوبيين الذين كانوا يقاتلون معهم. وكانت الخسائر وسط قوات الحلفاء كبيرة أيضا فقد فقدت القوات الهندية بين أربعة وخمسة آلاف قتيل وجريح خلال فترة الحصار وبلغت خسائر قوة دفاع السودان 29 قتيلا و 40 جريحا، ويذكر الجنرال بلات أن خسائره خلال الثلاثة أيام الأخيرة للمعركة بلغت 536 قتيلا و 3500 جريح ( 48 ) .

وخلد السودانيون دور قوة دفاع السودان في معركة كرن بأشعار وأغان ما زالت ثردد حتى إليوم تمجيداً لبطولاتها وشجاعة جنودها وضباطها، وكان من ضمن هؤلاء الملازم حسن بشير نصر الذي منح وسام الصليب الحربي البريطاني (49)، كما وجدت القوة الإشادة والإعجاب من الصحف البريطانية ونشرات الأخبار السينمائية.

فى صبيحة أول أبريل بعد معركة كرن بثلاثة أيام، استسلمت عاصمة إريتريا دون قتال وجرى إطلاق سراح الأسرى الذين أخذتهم القوات الإيطالية معها من كسلا، وتولت سرايا قوة دفاع السودان بقية الزحف نحو مواقع القوات الإيطالية فى جنوب إرتريا وشمال إثيوبيا نسبة لنقل معظم القوات الهندية إلى جبهة القتال فى شمال أفريقيا فاستولت السرايا السودانية على "عدى أوعزى" وحررت الأسرى البريطانيين وإليونانيين الذين أسروا من كسلا والصومال، ثم اتجهت فى زحفها جنوبا لتدخل بعد 24 ساعة مدينة عدوا التاريخية حيث إستقبلها زعيم التقراي الرأس/ سيوم ثم احتلت مدينة "عدى قرات" فى طريقها لمحاصرة قلعة "أمبالاجي".

أما على ساحل البحر الأحمر فقد شقت الفرقة الهندية السابعة طريقها من بورتسودان وفى مقدمتها السرية الرابعة من البلوكات السريعة ومليشيا المروج والمدفيعة التابعة لقوات فرنسا الحرة، وقامت مليشيا المروج بدور كبير فى نقل الإمدادات للقوة بتلك



خريطة رقم (٩) (مسار عودة الإمبراطور هيلاسلاسي لبلاده ـ ١٩٤١م )

ANTONY MOCKLER , HAILE SELLASSIE,S WAR THE ITALIAN ETHIOPIAN CAMPAIGN, 1935-1941, RANDOM HOUSE ,NEW YORK -1985

المناطق ذات الطبيعة القاسية والتي تنعدم فيها مياه الشرب. وتمكن رجال مليسشيا المروج بعد مسيرة 20 يوما من الاستيلاء على بلدة "نقفة" مما سهل انتقال الفرقة الهندية إلى مواقع قريبة من كرن عند حصارها، وحاصرت مصوع من الشمال بينما حاصرتها من الغرب القوات القادمة من أسمرا، وفي الثامن من أبريل اقتحمت هذه القوات مصوع وطاردت الإيطاليين الذين انسحبوا جنوباً. وبلغ عدد الأسرى حتى هذه المرحلة 41 ألفا منهم 23.500 أفريقي معظمهم إريتريون و 17.500 من الإيطاليين بينهم ألف ضابط حيث جرى نقل كل الأسرى إلى معسكرات داخل السودان، فأقل الإيطاليون إلى بعض المناطق المرتفعة في شرق السودان لإعتدال طقسها وورزع الإريتريون والإثيوبيون والشومإليون بين شندي وعطبرة والخرطوم ومدني (50).

وشاركت قوة دفاع السودان في نهاية مراحل حملتها القادمة عبر إريتريا في حصار آخر مواقع الإيطاليين بشمال إثيوبيا وأقواها على الإطلاق وهي قاعدتي "ولكيفت" في الطريق بين أكسوم وقندر و أمبالاجي" التاريخية جنوب مقلي.

حاول الإيطاليون الدفاع عن "أمبالاجي" التي لجأ لها دوق أوستا نائب الملك في إمبر اطورية شرق أفريقيا الإيطالية وخمسة آلاف من الجنود الإيطاليين وكبار قادتــــه العسكريين وفي مقدمتهم الجنرال "فروشي" القائد العام للجيش الإيطالي وعدد كبير من المدنيين الإيطاليين، وبعد حصار محكم وهجوم منسق استسلم الإيطاليون في 19/مايو 1941م، وتنفست قيادة الحلفاء للشرق الأوسط وإفريقيا الصعداء، وأعلن ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني أمام مجلس العموم " إن سقوط أمبالاجي يعنى إنتهاء المقاومة الإيطالية المنظمة في إثيوبيا" ووصف معركة أمبالاجي بأنها أروع معارك الإمبر اطورية البريطانية، وأنها تعد مفخرة للجنرال بــــلات قانـــد قـــوة الدفاع السودانية وأن الانتصار مكن من نقل القوات الحليفة إلى جبهات أخرى في ليبيا وفلسطين والعراق وأحدث أثرا معنويا كبيرا في سائر أرجاء الشرق الأوسط". ( 51 ) وأسندت للمجموعة الثانية من البلوكات السريعة محاصرة قندر، وانضمت لها في وقت لاحق أعداد كبيرة من المقاومة الإثيوبية وظل الإيطاليون صامدون في مواقعهم إلى أن انضمت للقوات التي تحاصرهم لهم الكتيبة المختلطة التابعة لقوة دفاع السودان التي حررت أجزاء واسعة من غرب إثيوبيا من أصوصا جنوبا وحتى قندر. وعندما النتشرت أخبار تلك الكتيبة في قندر تحرك الجنرال الإيطالي "نازي" قائد اللواء الرابع المتحصن بالمدينة، وأرسل إلى قائد قوة دفاع السودان يطلب استسلام قواته شريطة أن يصان شرفها وأن تقوم قوة دفاع السودان بحمايتها من انتقام

قوات المقاومة الإثيوبية. وبالفعيل جيرت مراسم الإستسلام في 27 نوفمبر 1941م لأحد عشر ألف إيطالي وأثني عشر ألف من الإثيوبيين والإريتريين المجندين معهم، بينما كانت القوة السودانية التي تحاصرهم لا تتعدى ألفي جندي ( 52 ) . (4) قوة دفاع السودان وتحرير غرب إثيوبيا وإرجاع الإمبراطور:-

انتبه الإيطاليون لتحركات البريطانيين في غرب إثيوبيا ومحاولاتهم استقطاب الزعماء المحليين ودعم قادة المقاومة هناك فلجاوا إلى إعادة كبار الزعماء الإثيوبيين المحجوزين بأديس أبابا إلى مراكزهم، وكان من ضمن هؤلاء رأس/ أيالوبيرو في قندر ورأس هيلاسلاسي قوقسا في مقلي ورأس/هايلو تكلا هيمونت في قوجام، ولعدم ثقتهم في رأس/منقشا أبقوه في أديس أبابا، كما لجاوا إلى توزيع أوامر مزيفة باسم الإمبراطور يعين فيها ديجاز/منقاشا جيمبري ملكا على قوجام وهو ما أدى لتعاطف وتاييد أهالي قوجام المرأس/هايلو (53).

وحيية العلي الطلق محور الهجوم الجنوبي تقوده الكتيبة المختلطة من القلابات بعد أن حررتها وبعد أن عُززت بسرية النوبة الخامسة من قوات الهجانة وبقوات باندا الفونج، فحررت قيسان، ومن هناك تقدمت إلى قاعدة "أفدو" داخل إثيوبيا حيث تمكنت سرية النوبة من تسلق الجبال المشابهة لمناطقهم في جبال النوبة، واحتلال مواقع الإيطاليين بها في 19/مارس 1941م، ومنها إنطلقت الكتيبة نحو أصوصا العاصمة الإقليمية لبني شنقول فانسحبت القوات الإيطالية شرقا وتركت وراءها الجنود الأفريقيين الهاربين منها والمدنيين الذين كانت نسبة كبيرة منهم من السودانيين المستوطنين بأصوصا ومنطقة بني شنقول. وطاردت سرية من الهجانة القوات الإيطالية حتى مسافة 35 ميلاً شرق أصوصا وعادت كل الكتيبة من الهجانة إلى الروصيرص ومنها إلى السوكي حيث إستقلت القطار إلى القضارف وانتقلت إلى القلابات في طريقها للإنضمام لقوة دفاع السودان التي تحاصر قد در منتصف القلابات في طريقها للإنضمام لقوة دفاع السودان التي تحاصر قد در منتصف

قادت السرية الرابعة من سلاح الحدود طلائع الزحف نحو هضبة بلايا في أخر يـوم من نوفمبر 1941م ووصلتها بعد أسبوعين بعد رحلة شاقة نقل الجنـود فيها علـى ظهورهم المؤن والأسلحة لقمة الهضبة التي يصل ارتفاعها إلي خمـسة آلاف قـدم، واستقبل السرية هناك قائد المقاومة بلاي زيلكا، بينما لم تجد السرية التعاون المتوقع من قائد البعثة "101" العميد ساند فورد ولم يمدها بالبغال كما كان متفقا عليه ( 55 ) انحاز الإمبراطور لرأي وينجت وقرر الدخول عبر نقطة "أم عدله" شـمال هـضبة بلايا وليس عبر الطريق الذي فتحته السرية الرابعة الواقع جنـوب هـضبة بلايا،

والذى سلكته أيضا السرايا الأربعة الباقية من كتيبة الحدود التي اكتمل وصولها إلى "بلايا" منتصف يناير.

وصل الإمبراطور إلى "أم عدله" ( 56 ) في 20 يناير وهو إليوم الذى دخلت فيه قوات الجنرال بلات كسلا، وبعد مسيرة مضنية على ظهر جواد وصل إلى هسضبة بلايا في 6/فبراير في معية كتيبة اللاجئين الإثيوبيين وكانوا في حالة مزرية مسن الإرهاق والتعب بعد أن ماتت معظم الجمال التي خرجوا بها من السودان. ومهما يكن فإن وصول الإمبراطور إلى هناك وقد أصبح لديه ألفان من الجنود الإثيربيين والسودانيين، أذكى نيران الحماس وسط الإثيوبيين بالمنطقة وتلاشي خوفهم مسن الإيطاليين فتدفقوا نحو معسكر الإمبراطور يعلنون ولاءهم له.



خريطة رقم (٨) (مسار حملة تحرير غرب إثيوبيا ـ ١٩٤١) المسار: معلومات الباحث

تجمعت القوات المصاحبة للإمبر اطور التي أطلق عليها "قوة قيدون" أسفل جبل بلايا (57) الذي يقع على قمة الهضبة وتضم القوة عدة مئات من الإثيوبيين المنين كان معظمهم لاجئين بالسودان وبكينيا وبعض النبلاء المقربين من الإمبر اطور المنين كانوا لاجئين بالقدس وعدة مئات من الجنود السودانيين أفراد كتيبة الحدود مع ضباطهم البريطانيين وخمسة أستر إليين وحفنة من إليهود وعدة ملازمين من سلاح الفرسان التابع للأفوج البريطانية المتمركزة بفلسطين إضافة إلى الإمبر اطور وأبنائه ومساعديه المقربين الذين كانوا معه بالخرطوم ولندن، وأكثر من هؤلاء جميعا كان أفراد الحملة غير المقاتلين من راكبي الجمال المستأجرة ( 58 ).

لحق وينجت وساند فورد بالقوة في 15/فبراير بعد أن إتفقا مع الجنرال بلات على أهداف وخطة "قوات قيدون" المتمثلة في إرهاق الإيطاليين بقوجام وتنبيت قواتهم وليس طردها - حتى لا يستطيعوا استخدامها ضد محوري الهجوم الآخرين من كينيا عبر الصومال إلي أديس أبابا ومن كسلا عبر إريتريا إلي شمال إثيوبيا، وقد وصفت هذه الإستراتيجية بأنها تماثل إستراتيجية لورنس العرب في الحجاز إبان الشورة العربية عام 1917م، ووجد الكثيرون شبها كبيرا بين لورنس وأوردي وينجت ( 59 ).

العربية عام / 1911م، ووجد الخبيرون شبها خبيرا بين لوريس واوردي وينجت ( 96 ) . جمّعت القوات الإيطالية نقاطها المنتشرة بين قندر ودبــر مــاركوس فــى مــدينتي "بوردي" و "بحر دار" وتحركت كتيبة الحدود من بلايا إلى "إنقيبارا" علــى الطريــق بين دبرماركوس وقندر ومنها نزلت جنوبا نحو "بوري" حيث إتخــذ القتــال حولهــا طابع حرب العصابات ونجحت السرايا السودانية في أسلوبها الذي إشتهرت به طوال مراحل هذه الحملة وهو الهجوم الليلي المباغت والقصف المدفعي النهاري والتــسلل خلف خطوط الإيطاليين ومواقعهم الحصينة، ومع القصف الجوي للقلاع الحصينة بدأ موقف القوات الإيطالية داخل بوردي يتضعضع خاصــة بعــد أن بــدأت المليــشيا المتعاونة معهم مغادرة المدينة.

وفى صباح 4/مارس انسحب الإيطاليون من بوري متجهين نحو دبر ماركوس، وتم فوراً ربط بوري بالخرطوم عن طريق رحلات جوية تقوم بإمدادها بالمؤن والعتاد، ووصل إليها الإمبراطور من بلايا، كما حضر إليها نجلا الإمبراطور من الخرطوم جوا ( 60 ) .

لحقت الحاميات الصغيرة مثل ما نكوسا وجيغا ودميشا بحامية بورى واحتلتها جميعاً سرايا كتيبة الحدود والاذت كل القوات الإيطالية بمدينة دبرماركوس عاصمة إقلميم قوجام بالفرار.



(مسار عودة الإمبراطور فيلاملاس ليلانهـ (١٩٤١م) السني ANTORY MOCKLER, HARR SELLARERS WAR THE ITALIAN المسني ATHOREAN CAMPARON 1935-1841, KARDOM HOUSE, NEW YORK-1985 مع تحرير "بوري" ظهر الكثير من عيوب قيادة وينجت العسكرية، كان عدم التنسيق هو القاعدة، إحدى كتائب اللاجئين الإثيوبيين إنفصلت عن بقية القوة وتاهت لخمسة أيام، كما أن فشلت محاولة قطع خطوط الانسحاب على الإيطاليين وبرز الخلاف من جديد بين وينجت وساند فورد الذى رأى أن سير العمليات يتجه إلي طرد الإيطاليين خارج قوجام بدلاً عن تدميرهم أو إنهاكهم كما كان متفقاً عليه، كان الإمبراطور من جانبه غاضباً لأنه قابع فى "بوري" دون أية معلومات، وازداد حنقه بعد شكوى إحدى كتائب اللاجئين من سوء معاملة ضباطها البريطانيين. كان وينجت من جانبه غير راضي عن قاعدة الإمداد فى "بوري".أخيراً عقد مؤتمر فى 11/فبراير ببورى خرج بتسوية، ساند فورد يتولى كل پشاكل الإمداد وإقامة قاعدة لقوة قيدون فى بوري وتترك مهام قيادة القوة إلى وينجت (61).

ودخل عامل جديد على الوضع فى دبرماركوس، هو ملك الإقليم الرأس/هايلو الدى التى به الإيطاليون حديثا لقيادة ستة آلاف من أتباعه المقاتلين، وأدرك وينجت أن موقف راس/هايلو يمكن أن يكون مفتاح النصر أو الهزيمة، فسار إليه وينجت ومعه إحدى سرايا كتيبة الحدود من 300 جندي فقط، وأرسل رسولا إلى المرأس/هايلو الذى كان على بعد ميلين منه على رأس مليشياته، رأس/هايلو رفض حينها الاعتراف بسلطة الإمبراطور هيلاسلاسي أو الاستسلام ولكنه أيضا لم يحاول الهجوم على قوة وينجت الصغيرة وعاد الرأس بقواته إلى دلخل دبرماركوس (62)

اتجه تفكير وينجت للاستيلاء على "سافرتاك" الجسر الوحيد على النيل الأزرق الذى يربط قوجام بشوا لأن الاستيلاء عليه يعنى قطع الطريق بين أديس أبابا ودبر ماركوس وفصل قوة الإيطاليين في قوجام أو تدميرها عند الجسس فإ حاولت الانسحاب.

دبر ماركوس كان بها 16 ألف من الجيش الإيطالي وبلغت القوة التى تحاصرها 400 من رجال كتيبة الحدود السودانية وأثنى عشر من البريطانيين وبفعل الغارات الليلة لكتيبة الحدود وقصفها المدفعي بالنهار، بدأ أفراد المليشيا يهربون من صفوف الإيطاليين وينضمون للمحاصرين ورغم استمرار هجمات كتيبة الحدود فأن الإيطاليين لم يبدوا أي رغبة في الانسحاب أو الاستسلام بل شنوا هجوما صباح الإيطاليين لم يبدوا أي رغبة في الانسحاب أو الاستسلام بل شنوا هجوما كسباح 24/مارس على مواقع الكتيبة التي نجحت في صده. ولم يبق أمام وينجت لكسر

الجمود سوى الدفع بكل أفراد المقاومة بقيادة الإمبراطور شخصيا حتى يتمكن من معادلة وجود الرأس/هايلو بجانب الإيطاليين ( 63 ) .

خطط الإيطاليون لهجوم مضاد ينطلق من بحردار في الشمال ودبر ماركوس فسي الجنوب ولكن في مساء 26/مارس 1941م علم الصباط الإيطاليون فسي كافة الجبهات بالأوامر التي أصدرها الجنرال فروشي بإخلاء كرن، ومع الأخبار السيئة عن تقدم البريطانيين من الصومال وكينيا، ظهر لهم أن الوضع أصبح ماتعا وقابلا للتغيير في أية لحظة، وفكروا في خطوط الإنسحاب بدلاً عن الهجوم، محاولة واحدة قامت بها القوات الإيطالية في بحر دار لمهاجمة سرايا كتيبة الحدود ولكنها لم تنجع، ورجع القائد الأعلى العقيد/توريللي إلي بحر دار بعد أن فقد 175 من رجاله بواسطة قناصة كتيبة الحدود السودانية وفقد أيضا مليشيا ليج/مامو - 1500 رجل التي سمعت بإخلاء كرن وقررت الانحياز للبريطانيين. ( 64)

عمد العقيد وينجت إلى نشر كل قواته لقطع خطوط الإمداد والانسحاب على الحاميات الإيطالية في قوجام وقندر، أرسل قوة من كتيبة الحدود مع بعض الإثيوبيين لمهاجمة دبر طابور في الطريق بين قوندر ودسي شمالا، وقوة أخرى مشابهة لمحاصرة بحر دار، وفي أقصى الشمال انضمت قوة من البريطانيين لرجال القس قيرقوس لقطع الطريق شمال قندر، ودفع برجال مسفن ردا لينشطوا في "ولقايت" وبدأ أداني موكنن في شن هجمات على الإيطاليين شمال غرب قندر وخططت مليشيا ونه أموراو لمهاجمة "كيمانت" وشنت سرايا من كتيبة الحدود السودانية مع كتيبة اللاجئين الثانية هجوما على أطراف دبر ماركوس وأعادت الإستيلاء على قلعة " إيمانويل " مجبرين كتيبتين إيطاليتنين على الانسحاب نحو دبر ماركوس (65).

تقدم وينجت في صحبة الإمبراطور نحو دبرماركوس من بوري في الثاني من أبريل تقدم وينجت في صحبة الإمبراطور نحو دبرماركوس من بوري في الثاني من أبريل 1941م، وفي إليوم التالي رأوا العلم الإثيوبي يخفق فوق المدينة وبدأ 1100 إيطالي و7000 من المليشيا الإثيوبية المؤيدة لهم و2000 من النساء والأطفال يتدفقون عبر طابور طويل منسحبين من دبرماركوس وتركوا راس/هايلو مع 6 آلاف من أتباعه مطلع القرن، وأمام مدينته يقف البريطانيون حلفاؤه القدامي والإمبراطور غريمه التاريخي والرأس/كاسا الذي تسبب رأس/ هايلو في مقتل أثنين من أبنائه على يد الإيطاليين ولمعرفته عدم توقع الرحمة من هؤلاء الذين يواجههم، أسدى آخر خدمة للإيطاليين بإغراء أحد زعماء المقاومة – بلاي زيلكا– الذي كان يحسرس جسس الإيطاليين بإغراء أحد زعماء المقاومة – بلاي زيلكا– الذي كان يحسرس جسس ونجح زيلكا في تأخير هجوم القوة بحجة انتظار الدعم حتى عبرت القيمة الإيطاليية والجسر، ومهما يكن ورغم العقبات والاختلافات وربما الخيانات أصبحت قوجام حسرة، وفي دلك إليوم الذي شهد أيضا دخول الجنرال كننقهام أديس أبابا، دخل الإمبراطور إلى ذلك إليوم الذي شهد أيضا دخول الجنرال كننقهام أديس أبابا، دخل الإمبراطور إلى دبر ماركوس جالسا على المقعد الأمامي لإحدى الشاحنات (65).

وكان يمكن للإمبراطور الوصول جوا في ذات إليوم إلى عاصمته ولكن طلبه بتوفير طائرة رُفض ورأى السكرتير الإداري بالخرطوم نيوبولد أن عودته في ذلك الوقت ستشكل وضعا خطيرا حيث ما زال 40 ألف إيطالي وسط سكان أديس أبابا النين يبلغ عددهم 100 ألف وكان يمكن أن تقع مذبحة في أديس أبابا إذا ثار هـؤلاء لـدى

رؤيتهم للإمبراطور منتصرا، لذلك كان لابد من تأخير عودة الإمبراطور الذى أزعن لطلب البريطانيين بإعلان العفو عن الإيطاليين ( 68 ) .

وازدادت شكوك الإمبراطور بعد أن أبقوه ثلاثة أسابيع في دبرماركوس ورفض طلبه إعتقال رأس/هايلو بالسودان، وكانت تصله تقارير مؤيديه عن المعاملة البوليسية التي انتهجها الجنرال كننقهام في أديس أبابا مما أشعر الإثيوبيين بأنهم أمام احتلال جديد وليس تحريرا، وبدأت المشكوك تتصول لمخاوف بعد أن أطلق البريطانيون على إثيوبيا منطقة عدو محتلة (OETA) وساووها باريتريا والمصومال بل ولم يتخذوا الخطوة المتوقعة بفصل إقليم التقراي عن اريتريا وإعادته لخريطة إثيوبيا وإنما لجوؤ لتعيين السير/فيليب متشل الذي كان حاكما على يوغندا حتى اندلاع الحرب، لقيادة الإدارة الجديدة وعينوا لمساعدته أثنان من مديري المديريات في السودان كنيدي كوك مدير كسلا في اريتريا ولوشي مدير الشمالية في اثيوبيا (69).

طاردت سرية من كتيبة الحدود وقوة من المقاومة الإثيوبية قوات الإيطاليين المنسحبة من دبرماركوس وحاصرتها فى "أغيبار" حتى خارت قواها واستسلمت فى يوم 22/مايو، كما حاصرت سرية أخرى من كتيبة الحدود "بحر دار" وأجبرت القوات الإيطالية فيها على الانسحاب نحو قندار وتوجهت السرية من هناك لنجدة العقيد وينجت الذى كان يحاصر الحامية الإيطالية في "موته" وأجبروها على الاستسلام فى 24/أبريل وكانت "موته" أخر معارك كتيبة الحدود فى غرب إثيوبيا (70)

وفى منتصف أبريل نقل البريطانيون أبن الإمبراطور موكنن إلى هرر التى كان حاكما عليها قبل الغزو ولكنهم ما زالوا يؤخرون وصول الإمبراطور لعاصمته، وحتى يوم 22 أبريل أرسل الجنرال كننقهام برقية إلى وينجت يطالبه بايقاف أى حركة للإمبراطور للاقتراب من أديس أبابا، ولكن الإمبراطور المتلهف للعودة لعرشه قرر يوم 27/ أبريل أن يبدأ رحلة العودة، وخلال الأسبوع المذى استغرقته الرحلة إلى أديس أبابا استسلمت مدينة "دسي" لقوات جنوب إفريقيا واكتمل تحرير إقليم التقراي على يد رأس/سيوم وتحررت "بحر دار" بعد معركة كبيرة. وفسى أبابا وفي معيته رأس/هايلو وليج يوهانس أبابا وفي معيته رأس/هايلو وليج يوهانس أبن ليح إياسو وحوله كتيبة الحدود السودانية وكتيبة اللاجئين الإثيوبيين أبسن ليح إياسو وحوله كتيبة الحدود السودانية وكتيبة الماقاومة بمنطقة شوا و"البعثة 101" بقيادة العميد ساند فورد والآلاف من جنود زعيم المقاومة بمنطقة شوا

راس/ أبيبي أريقا الذين انضموا للموكب في إليوم السابق وفي مقدمة الطابور العقيد وينجيت ( 71 ) .

هكذاء بعد خمسة أعوام بالتمام من دخول الجيش الإيطسالي للمدينة في 5/مسايو 1936م دخلها هيلاسلاسي والآلاف من سكانها يستقبلونه في السشوارع، وأقسام القساوسة احتفالاً بقصر منايك الكبير " قيبي ".

دخل الإمبراطور عاصمته بعد خمسة أعوام من النفي وبعد تغييرات شاملة أحدثها الإيطاليون ببلده، وكانت الخسائر كبيرة، ففى مذكرة لمؤتمر باريس الذى عُقد فى نهاية الحرب العالمية الثانية قدرت الحكومة الإثيوبية قتلى الاحتلال الإيطالي خلال المعارك ب 87.500 شخص و17.800 شخص قتلوا بقنابل وقذائف الطائرات و00.000 شخص قضوا فى مذبحة فبراير 1939م بعد محاولة اغتيال نائب الملك الجنرال جريزاني و 20.000 شخص قتلوا فى عمليات حرق القرى وكان من بين هؤلاء 75% من المتعلمين والمثقفين بإثيوبيا آنذاك ( 72 ).

وأقام الإمبراطور حفل عشاء خاص بقصره لكتيبة الحدود السودانية وضباطها البريطانيين تكريما لهم وقال قائد كتيبة الحدود العميد هيو باوستيد عن ذلك استقبلنا الإمبراطور بما عهد فيه من بشاشة ووقار وأمضينا في القصر أمسية زادتها بهجة زجاجات الشمبانيا وشراب التيج " المحلى" وكان الإمبراطور ودودا للغاية وتناولت أحديثنا معه الفترة التي قضاها في إنجلترا والغزو الإيطالي لبلاده وما إنطوت عليه حربنا في إريتريا والحبشة من مشقة وعناء ( 73 ).

(5) الآثار الداخلية لاشتراك السودان في الحرب:-

ترك اشتراك السودان في الحرب آثارا سياسية واقتصادية واجتماعية على مجمل الحياة المستقبلية في السودان، اجتماعيا وحد اشتراك السودان في الحرب سكانه وزعماءه قبليين ودينيين، وتوحد كل السودانيين لصد الغزو الإيطالي خاصة بعد احتلال مدينة كسلا وكانت الجبهة الداخلية موحدة طوال فترة الحرب وساعد الزعماء والقادة في الجهد الحربي بالمساهمة في استتباب الأمن وتجنيد المليشيات ودفع الشباب للتجنيد بقوة دفاع السودان وجمع الجمال التي حملت معدات وإمدادات جيوش الحلفاء وتبرع السودانيون أفرادا وقبائل لدعم الجهد الحربي، وتسابقت القبائل السودانية في التبرع لدعم الجهد الحربي، فتبرعت قبيلة الميدوب من دارفور بقطيع حاشد من الضأن أوصلوه سيرا على الاقدام حتى أم درمان في رحلة قطعوا خلالها 500 ميل. وتبرعت قبيلة الرزيقات بأكثر من الف حصان وألفي رأس من

الضان. وفي كردفان تبرعت قبيلة المسيرية بألف وخمسسمائة رأس من الأبقار، وتبرعت قبيلة الدينكا في بحر الغزال بثلثمائة ثور، ولم يكن هناك أي تردد وسط السودانيين في التفضيل بين الإيطاليين والبريطانيين. وخلقت أجواء الحرب وإشتراك قوة دفاع السودان فيها نقلة كبيرة في معارف واهتمامات السكان بالتجارب والمشاهد والتي تابعوها عبر الراديو أو نقلها جنود قوة دفاع السودان بعد رجوعهم، والأهم من ذلك أن الحرب عجلت ببروز وسائل وأدوات ساعدت كثيرا في عملية الدمج والاتصال بين مكونات الشعب مثل الإذاعة السودانية التي بدأ بثها مع مطلع الحرب لتقود عملية التعبئة والتصدي لحملات دول المحور ( 74).

كذلك فإن التطورات الاقتصادية والسياسية للحرب بالسؤدان كان لها انعكاساتها على الجانب الاجتماعي، فبعد الحرب اتجهت الإدارة البريطانية لتخفيف القيود على التعليم الأهلي مما مكن مؤتمر الخريجين من إنشاء العديد من المدارس الوسطى والثانوية، كما أن حركة التجارة واحتياجات الحرب من المؤن ساعدت في بروز طبقة كبيرة من التجار ورجال الأعمال السودانيين الذين كانت لهم أدوارا مستقبلية معمة.

وتكفي الإشارة في الجانب الاجتماعي إلي أنه طيلة فترة الحسرب وانسشغال قسوات البوليس بالمهام العسكرية لم يحدث انفلات أمني أو زيادة في معدلات الجريمة أو حدوث ضائقة معيشية وما إلي ذلك مما يُعتبر مألوفا في حالات الحسرب وظسروف الطواري ( 75 )، كما كان من آثار الاشتراك في الحرب اجتماعياً أن قسوة دفساع السودان أصبحت تحتل مكانة كبيرة عند السودانيين ومثلت مظهرا للوحدة والقسوة وأصبحت بانتصاراتها مصدرا لفخرهم واعتزازهم، وتولد من هذا الشعور الإجمساع الذي حُظيت به القوات المسلحة السودانية في كثير من الأوقسات والمواقسف، كمسا أصبح ضباط تلك القوة نجوما للمجتمع تنشد لهم الأغساني وتسضرب بستجاعتهم الأمثال.

وعلى صعيد العلاقة بين الشمال والجنوب ورغم ما جرى لاحقا في منتصف الخمسينات، فإن اشتراك السودان في الحرب أدى لإبعاد المبشرين الإيطاليين المعروفين باسم "أباء فيرونا" من جنوب السودان، كما أصبح الجنوب آنذاك نتيجة للحرب أحد منافذ السودان الخارجية وصلت عبره القوات والإمدادات للحلفاء في السودان ومصر.

على الصعيد الاقتصادي، كان تأثير الاشتراك في الحرب كبيرا، كان الاقتصاد السوداني قبل الحرب بدائيا وبطيئا في النمو ولم تكن هناك بنيات أساسية تذكر عدا خط السكة الحديد. أما بعد الحرب فكانت أولى النتائج أن سار السودان فسي طريسق

الاكتفاء الذاتي بقيام صناعات خفيفة بديلة للمستوردة التي منعت ظروف الحرب استيرادها فنشأت المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري وبدأت بمصانع للصابون والحلويات والزيوت والسجائر والصلصة والمشروبات الغازية. وبحلول العام 1943م كان هناك مصنع لتعليب اللحوم بكوستي ومصنع للكبريت بمنطقة الأماتونج بجنوب السودان ( 76 ).

وكان الأثر الاقتصادي الأهم هو قيام الصناعات الحربية، فبعد ضم النقل الميكانيكي التابع لقوة دفاع السودان وقسم المهمات الحربية التابع للقوات البريطانية في السودان وأصبحا معا " الإمداد الحربي" بلغت القوة العاملة به 15 ألف عامل، مقارنة بماتتين قبل الحرب، وتحولت معظم السورش والمعامل التابعة للإدارات الحكومية (المخازن الأشغال العامة السكة الحديد الري) للإسهام في الجهد الحربي وإنتاج لوازم الجنود ابتداءا من السيارات المدرعة وانتهاءا بالملابس، كما نجح العمال السودانيون في صناعة وتعديل العديد من الإليات والمركبات لتعمل في الجهد الحربي من تعديل العديد من الأسلحة مثل مدفع المبرن ووقع على كاهل هذه الإدارة تزويد كل جيوش الحلفاء التي وصلت للسودان البرن ووقع على كاهل هذه الإدارة تزويد كل جيوش الحلفاء التي وصلت للسودان في 1940م بالملابس والخيام والأثاثات والأدوات المكتبية، وبلغت تكلفة هذه الاحتياجات في عام 1940م وحده مليون جنيه أسترليني – أي 2% من ميزانية السودان التي كانت تبلغ آنذاك 55 مليون جنيه أسترليني ( 77 ) .

وغدا الإمداد الحربي إدارة كاملة للتصنيع الحربي، كانت تقوم بصيانة كل المركبات والأسلحة بما فيها الطائرات وعملت على صيانة حتى المركبات والأسلحة الإيطالية والألمانية التى استولت عليها قوات الحلفاء. وكان من صديعها معظم المركبات المستخدمة في حملة تحرير إريتريا، وأنتجت أيضا صهاريج المياه المتنقلة وسيارات الإسعافات العسكرية، واستنبطت من شجر السنط صبغة لاستخدامها في التمويسة ومنها صبغة خاصة لتطلى بها الجمال المشتركة في الحملة. واستخدمت دائرة الإمداد أثناء الحرب كميات مهولة من الأنسجة لصنع الخيام والأغطية والملابس وكانت تستهلك حمولة قطار كل أسبوع من الأخشاب السواردة من النيل الأزرق وجنوب السودان لصنع الأثاثات والمصنوعات الخشبية من أعمدة الهاتف والكهرباء، ودخلت مجال تصنيع الاحتياجات الحديدية الصغيرة بعد صهر مخلفات الحديد ( 78) وفي مجال البناء والتشييد، توسعت دائرة الأشغال السودانية لمواجهة بناء إحتياجات معسكرات الجيش والأسرى والمستودعات ومدارج المطارات، إضافة إلى توسيع معسكرات المجيش والأسرى والمستودعات ومدارج المطارات، إضافة إلى توسيع محطات السكة الحديد ومرابط ميناء بورتسودان، وأدى جهاز الخدمة المدنيسة دورا

مماثلاً بعد أن إنخفض العاملون به نتيجة لانضمام الكثير من الإداريين لقوة دفاع السودان، وأثبت السودانيون بالخدمة المدنية استعدادهم لقيادتها دون وصاية ( 79 )

كما أدت ظروف الحرب واشتراك السودان فيها لإدخال محاصيل زراعية جديدة والإكثار من زراعة الخضر، وصدر السودان في إحدى سنين الحرب 240 ألف طن من البطاطس كما صدر في أسبوع واحد لقوات الحلفاء بالشرق الأوسط 26 ألف رطل موز و 70 ألف برتقالة ( 80 ) .

وأدت الحرب لتطور خطوط المواصلات خاصة السكة الحديد التي مدت لتصل مسن الملوية إلي تسني في 1941م "، ثم مدت من ربك إلي الجبلين في 1942م "مم مسن حلفا إلي فرس، وكان جزء كبير من عتاد ومؤن قيادة الحلفاء بالشرق الأوسط يسأتي عبر السودان من مواني جنوب وشرق أفريقيا من الكونغو وتنزانيا، وكان هناك خسط جوي من غرب أفريقيا إلي مطار الأبيض ومن هناك عبر السكة الحديد إلي القاهرة عبر الخرطوم، وتجاوزت الكميات التي نقلتها السكة الحديد في عام 1941م مليسون طن (81).

ورغم ظروف الحرب وصعوبة خطوط المواصلات، لم تتأثر الصادرات السودانية بل أنها حققت عند انتهاء الحرب دخلا بلغ في عام 1945م أكثر من عشرة ملايين جنيه استرليني أي ضعف عائد الصادرات في 1939م قبل اندلاع الحرب. وكان أهم الصادارت آنذاك: القطن والصمغ العربي والذرة والمواشي والجلود (82).

وخلافا لكل البلدان الأخرى التى اشتركت فى الحرب، لم تتأثر معيسشة المسواطنين كثيرا بسبب الحرب ولم تحدث ندرة كبيرة فى السلع، وكانت الزيادات فى الأسسعار أقل بنسبة الثلث من دول أخرى مثل مصر وفلسطين بفضل سياسة حكومة السسودان انذاك والتي عملت على تخزين إحتياطي إستراتيجي من السلع المهمة قبل نسشوب الحرب ونظمت توزيع السلع والمؤن طوال فترة الحرب واحتكرت استيراد العديد منها (83).

ويقول تقرير الحاكم العام لسنة 1941م إن التصنيع المحلي تطور كثيرا واستغلت مصادر جديدة وازداد إنتاج المحاصيل وتوسع بنتاج الخضر والفاكهة والعلف لمواجهة المتطلبات العسكرية ( 84 ) .

وخلال عامي 1940 و1941م حقق السودان فائضاً في الميزانية، حيث كانيت ايرادات 1940م تبلغ 4.463.000 جنيه مصري والمنصرفات 4.463.000 جنيه مصري وفي 1941م حققت الميزانية فائضا قدره 332.000 جنيه ميصري حيث كانت الإيرادات: 5.047.000 جنيه مصري والمنصرفات: 5.047.000 جنيه

مصري، وعلى الرغم من أن السودان كان يتحمل تكإليف الحرب كافة على أرضه ومنصرفات قوة دفاع السودان من مركبات وتسليح وإنشاء للمعسكرات والمطارات وزيادة الصرف العسكري على المجندين والمتطوعين، كما أنه كان يتبرع خلال سني الحرب بهدية حرب لكل من بريطانيا والهند قيمة كل منهما 100 ألف جنيه مصري سنويا (85).

+ \$

سياسيا، كان الأثر الأكبر لإشتراك السودان في الحرب هو بدايـة تبلـور الـشعور القومي وتحول مؤتمر الخريجين إلي العمل السياسي الـصريح ومطالبتـه بإعطاء السودان حق تقرير المصير، وقد اعترف الحاكم العام بـضرورة إعطاء الـسودان نصيباً من وعود الحلفاء أثناء الحرب وقال في رسالة إلـي وزارة الخارجيـة البريطانية بتاريخ 12/مايو 1942م " إن الدور الناجح والنشط الذي لعبته قوة دفاع السودان والخدمات السودانية الإضافية – عـسكرية - ومدنيـة في الحملـة ضد الإيطاليين في شرق أفريقيا والتوسع الكبير لقوة دفاع السودان في مصالح أمبرياليـة أخرى كاريتريا قد عجلت بالتوقعات المتنامية أصلا للمتعلمين عن نصيب الـسودان من ميثاق الأطلسي ( 86 ) .

واعتبرت رسالة مؤتمر الخريجين بتاريخ 3/أبريل 1942م أول مطالبة بحق تقرير المصير ( 87 ) وشكل الخلاف حول التعامل مع رد الحاكم العام عليها بداية الانقسام وسط عصوية المؤتمر وظهور التيارات السياسية التسى تحولت لاحقا لأحزاب سياسية (88).

ونبعت الرسالة عن الوعود التى تضمنها ميثاق الأطلسي الذى أعلنه الحلفاء فى أغسطس 1941م والذى كفل للشعوب حق تقرير المصير، ونتيجة لمشاركة السودان فى الحرب وما بذله جنوده فى المعارك، بدأت الإدارة البريطانية تميل إلى تقديم بعض التنازلات التى بدأتها بالحكم المحلي ثم صدور قانون مجالس المديريات وزادت فرص السودانيين فى شغل الوظائف الكبيرة. وتواصلت مسيرة مؤتمر الخريجين ثم الأحزاب التى نشأت منه بعد ذلك حتى تكللت بتقرير المصير فى 1953م.

#### (6) الآثار الخارجية لاشتراك السودان في الحرب:-

كان أول الآثار الخارجية للحرب معاهدة 1936م حيث اضطر البريطانيون لتقديم تنازلات للمصريين بشأن السودان فأعيد جزء من الجيش المصري للسودان وتركت المعاهدة آثارها على التيارات السودانية أنذاك، وكان الأثر الثاني المهم هو الاتسصال

الذي وفرته الحرب للسودانيين، فقد كانت على أراضي السودان آنذاك قسوات من ثلاث عشرة دولة أوروبية وأفريقية وآسيوية ( 89 ) ، كما اختلط ضباط وجنود قــوة دفاع السودان بالعديد من الأجناس خلال مشاركتهم في الحرب بهمال أفريقيا وشرقها، وكان الأثر المباشر والأقوى هو الربط بين الـسودان وكـل مـن إثيوبيــا وإرتريا. فقد احتضن السودان والسودانيون المقاومة الإثيوبية ووفروا لها قاعدة الدعم وشاركوا بفعالية في نصرة قضيتهم وكان لهذا الموقف آثر في مستقبل البلدين، ويكفى أن نشير إلى أن كل قادة الحكم خلال فترة حكم الرئيس إبراهيم عبود كانوا من ضباط قوة دفاع السودان الذين اشتركوا في الحرب بإرتريا وإثيوبيا وخلق لهم ذلك علاقة وثيقة وعاطفية مع الإمبراطور هيلاسلاسي، وبالمقابل كان معظم المسؤولين وكبار الزعماء في إثيوبيا بعد الحرب ممن أقاموا في السودان إبان فتــرة الاحتلال الإيطالي، وقد عبر الإمبراطور عن هذه العلاقة عند زيارته للـسودان فـي 1959م عندما خاطب ضباط الجيش السوداني خلال احتفال بنادي الصباط قائلا " أتاحت لنا ظروف الحرب العالمية الثانية أن نحارب في ميدان واحد بل وفي صف واحد مع الضباط السودانيين الذين ترونهم الآن في رتبهم العالية ومع من استشهدوا منهم في سبيل الواجب، ونعرف أن العالم اشاد بما قام به الـسودانيون مـن أعمـال البطولة والشجاعة، ولا يمكنني أن أغفل ذكر هذه الحقائق وقد أتيحت انا هذه الفرصة النادرة للقائكم وهي حقائق سجلها التاريخ بمداد من نور ( 90 ) .

وبعد إنتهاء الحرب بقى الكثير من الجنود السودانيين فى إريتريا وإثيوبيا وتزوجوا هناك وأصبحوا يشكلون جإلية معتبرة، كما أن آخرين تزوجوا من هناك وعادوا بزوجاتهم إلى السودان، وفى الحإلين مثلت الحرب سانحة لزيادة توثيق العلاقات الشعبية أيضاً، وبعد الاحتلال البريطاني لإريتريا فى أعقاب الحرب زادت الاتصالات والسفر بين السودان وإريتريا التى أصبحت تدار سياسيا وعسكريا من السودان، وأستعانت بريطانيا أثناء إدارتها لإريتريا باداريين ومعلمين سودانيين، وكانت قوة دفاع السودان هى الجيش الوحيد بإريتريا فى فترة مابعد الحرب، وعُين الكثير من السودان فى قوات الشرطة هناك، وكان لظروف الحرب وما تولد عنها أثر كبير فى اتجاه البريطانيين لتقسيم إريتريا آنذاك بضم المرتفعات إلى إثيوبيا والمنخفضات إلى السودان ( 91 ) .

وقبل كل هذا وبعده، فإن أعظم آثار مشاركة السودان في الحرب هي نجاحه في صد هجوم الإيطاليين ومن ثم دحرهم في أفريقيا ولو قدر للإيطاليين بقوتهم الكبيرة والمجهزة آنذاك إجتياح السودان لإنقلبت موازين ومجريات الحرب العالمية الثانية كافة ولكان مستقبل العالم قد تغير، وقد كان البريطانيون مدركين لهذا الخطر

ولإنجاز قوة دفاع السودان ومن خلفها الشعب السوداني أثناء الحرب بشرق أفريقيا. وقد جاء بالتقرير البريطاني الرسمي عن تاريخ الحرب" لو سقط السودان الإنجلياري المصري لضاعت بسقوطه خطوط إمدادنا عبر البحر الأحمر وكذلك عبر القارة الإفريقية من تاكورادي "غرب إفريقيا" إلى الخرطوم والإستحال الدفاع عن مصر، ولما قامت في الواقع جبهة للقتال في الشرق الأوسط، ولو سقط السودان لتمزق نصر الإمبراطورية على أيدي جيوش جرازياني الزاحفة من ليبيا والقوات الإيطالية الزاحفة من شرق أفريقيا ( 92 ) .

وجاء في التقرير أيضاً عن كتيبة الحدود السودانية "لقد علم سلاح الحدود السوداني الجيش البريطاني دروسا جديدة في حرب العصابات (93) ،ويعتسرف الجنسرال بلات بدور كتيبة الحدود ومساعدتها له خلال تقدمه نحو كرن فيقول "لم تكن ثمة فرصة للانتصار في إريتريا لولا اضطرار الإيطاليين للاحتفاظ بجانب كبير جدا من قواتهم وأسلحتهم في قوجام للدفاع عن معاقلهم ومستوطناتهم هناك بدلاً من تحويلها لتعزيز إمكانياتهم الدفاعية في كرن وغيرها (94). ولعلل أكبسر أشر خارجي لاشتراك السودان في الحرب هو قبور أكثر من مائتي شهيد من قوة دفاع السودان بإريتريا وإثيوبيا سقطوا أثناء الحرب (95).

وغني عن القول أو أوضح أثر لمشاركة قوة دفاع السودان، حسرب شسرق إفريقيا والدور البطولي الذى قامت به، هو إصرار دول الحلقاء والبريطانيين خاصسة علسى مشاركة قوات سودانية في حرب الصحراء الغربية بليبيا. وأخيسرا فسإن المراقسب والمتابع يدرك أن الجهد الكبير الذى بذله جميع السودانيين والتضحيات التى قدموها والنجاح الذى حققته قوة دفاع السودان في تحرير إثيوبيا وإرتريسا مسن الإيطساليين وإرجاع الإمبراطور، كل هذا طمس وتمت التغطية عليه عن عمد، فحسين تُذكر القوات التي الشتركت في حرب التحرير لا تذكر قوة دفاع السودان وإنما يكتفي بذكر القوات البريد لهانية، ورغم أن السودان كان مستعمرا ويدار من قبسل بريطانيسا إلا أن حكومة السودان آنذاك كانت لها شخصية إعتبارية، ويكفي أن السودان تكفل بنفقات الحرب داخل حدوده كافة، وساهم بجزء كبير من نفقات القوات الأخرى التي وصلت الي أراضيه وتحركت منها نحو إريتريا وإثيوبيا (96) ، كما تحمل السودانيون نفقات مشاركة قواتهم خارج أرضهم وجاد بأرواح مائتين من أبنائهم بإريتريا وإثيوبيا.

والأهم من ذلك وخلافا لكل الشعوب التي اشترك جنود منها في حرب إفريقيا الشرقية، التأييد والحماس الذي أبداه كل السودانيين للمشاركة في الحرب بأنفسهم وأموالهم، والتعاطف والتناصر الذي أظهروه، والدور الكبير الذي نهض به متقفوهم عبر كيانهم - مؤتمر الخريجين - في دعم اللاجئين الإثيوبيين ماديا واحتضائهم لقضيتهم ودعمهم المعنوي لها خصوصا بعد حضور الإمبراطور هيلاسلاسي للسودان.

وكان الدور الأبرز في التغطية على دور السودان وتضحياته قد قام به اليهود القادمون من فلسطين والضباط البريطانيين الذين فاقوهم في تشرب مبادي وسلوك الصهيونية فترة صراعها مع العرب بفلسطين ( 97 ) ، والذين قادوا عصابات الصهيونيين ضد العرب هناك قبل وبعد الحرب العالمية الثانية، وكان أبرز هؤلاء الميجور أوردي وينجيت الذي سعى هو ومجموعة إليهود الذين استقدمهم من فلسطين لبذر بذور الفرقة والبغضاء بين الجنود السودانيين ورجال المقاومة الإثيوبية ( 98 ) .

وُبلا شُك إن التخطيط الصهيوني والإنتباه لإثيوبيا قد تجذر آنذاك وظهر لاحقا في محاولة عزل إثيوبيا عن جيرانها العرب والمسلمين وارتباطها التاريخي بهم واستغلالها لخدمة سياستهم بشأن جنوب السودان، كما مثل وجود اليهود الفلاشا بغرب إثيوبيا قريباً من السودان عاملا آخر في النيات والمخططات الصهيونية التي بدأت منذ ذلك الحين وهو ما ظهر لاحقا في فترة الصراع العربي الإسرائيلي وعند ترحيل اليهود الفلاشا لإسرائيل. إضافة إلى ذلك فإن حرب تحرير إثيوبيا وحملة ارجاع الإمبراطور المنطلقة من السودان، أعادتا السودان للذهن الصهيوني بواسطة مجموعة إليهود الذين اشتركوا في الحملة ورجعوا إلى فلسطين.

### مراجع الفصل الرابع

- 1. محمد عثمان أحمد ، مرجع سابق، ص 27 وما بعدها .
  - 2. المرجع نفسه، ص 35.
  - 3. المرجع نفسه، ص 39.
    - 4. المرجع نفسه، ص 43.
- العقيد/هيوباوستيد ولد في جزيرة سرنديب بسرلانكا عام 1895م من أسرة بريطانية مرموقة وإشترك في الحرب العالمية الأولى وبعد الحرب درس اللغة الروسية بجامعة أكسفورد والتحق بقوة دفاع السودان عند تكوينها في 1924م برتبة البكباشي "عقيد" وعمل بالهجانة في الأبيض وأصبح قائدا لها في 1931م ثم عاد لبريطانيا ورجع للسودان حيث عُين مفتشا لمركز زالنجي وبقي به لتسع سنوات إرتبط خلالها بعلاقة وثيقة مع رجال الإدارة الأهلية خاصة من قبيلة الفور. رعى حينها أحد أبناء العمد عندما كان طفلا وهو أحمد إبراهيم دريج وتنبأ له بأن يصبح وزيرا في المستقبل. وعند قيام الحرب طلب من باو ستيد العودة للخدمة العسكرية وتولى قيادة قوة مستقلة متنقلة للقتال في إثيوبيا وإدخال الإمبراطور هيلاسلاسي إلي هناك. وعمل باوستيد بعد تقاعده عن الخدمة بالسودان في 1949م بكل من حصرموت باوستيد بعد تقاعده عن الخدمة بالسودان في طبياته في ضيافة الشيخ زايد أبن نهيان حتى توفى في1980م. راجع: محمد خير البدوي، مرجع سابق أبن نهيان حتى توفى في1980م. راجع: محمد خير البدوي، مرجع سابق ص 219 و 201.
  - 6. محمد الخير البدوي، مرجع سابق، ـ ص 201
    - 7. المرجع نفسه، ص 52.
    - 8. محمد عثمان أحمد، مرجع سابق، ص 53.
    - 9. محمد خير البدوى، مرجع سابق، ص 58.
  - Haileselassies 1, My Life and Ethiopia's .10 'Progress, Volume 2, OP. cit. P. 100
    - Ibid, P.101.11
    - Anthony Mockler, OP.cit, P.226 .12
      - Ibid, OP.cit, P 227.13

- 14. محمد خير البدوى ، مرجع سابق، ص 108 .
  - 15. المرجع نفسه، ص 109.
- Haileselassies1, My Life and Ethiopia's .16 Progress, Volume2, OP. cit,...P...P.109 -110
  - Anthony Mockler, OP.cit, P. 284.17
  - 18. عبد الرحمن المهدي، مرجع سابق، ص 51.
- Daniel Kendie, Ph.D., (Egypt and The Hydro-Politics of .19 The Blue Nile River) -Part11, Addis Tribune, Adiss Ababa, 13-8-1999.
  - 20. مجلة الفجر، الخرطوم، عدد 155 أغسطس 1940م
    - 21. مقابلة مع أحمد شرف، مصدر سابق.
- Haileselassies1, My Life and Ethiopian's .22 Progress, Volume2, OP. cit., P.119
  - 23. محمد خير البدوي ، مرجع سابق، ص 109 .
- 24. أوردى وينجت، ولد في 26/فبراير 1903م من أسرة عسكرية عريقة منها أبن عم والده السير ريجينالد وينجت حاكم عام السودان بين 1900 و 1916م، ومؤسس الخدمة المدنية فيه، وسردار الجيش المصري "مسؤول المخابرات" قبل الاحتلال الإنجليزي وأصبح أوردى وينجت ضابط مدفعية وقاد أحد أورطة العرب الشرقية بالقصارف في نهاية العشرينات عندما كان برتبة النقيب ملحقا بقوة دفاع السودان وخدم منتصف الثلاثينات بفلسطين وصار صهيونيا متحمسا ونشط اقاد عصابات الصهاينة في غارات انتقامية ضد العرب وحظي بإعجاب قادتهم مثل وايزمان الذي سماه " المجنون المفضل" وموشى ديان الذي عمل معه وقال عنه أنه كان مؤمنا بإقامة كيان للإسرائليين بفلسطين، وجاء بتقرير الضابط المسؤول عنه عندما أعيد لبريطانيا "أوردى تشارلس وينجت ضابط جيد، لكن عندما يتعلق الأمر بفلسطين فأنه مجازفة أمنية لا يمكن الوثوق به، أنه يضع مصالح إليهود قبل مصالح وطنه، يجب أن لا يُسمح له بالعمل في فلسطين مرة أخرى "Anthony Mockler, OP.cit, P.

Ibid. P.283.25

Ibid. P.283 .26

Ibid. P.289 .27

28. محمد خير البدوى، مرجع سابق، ص 208.

Anthony Mockler, OP.cit, ,P. 293 .29

30. محمد خير البدوى، مرجع سابق، ص 206.

31. أنظر خطاب الإمبراطور، ملحق رقم (3) .

32. محمد عثمان أحمد، مرجع سابق، ص 89.

33. المرجع نفسه، ص 92.

34. محمد عثمان أحمد، مرجع سابق، ص 93.

35. راجع الخريطة رقم (7) .

36. محمد خير البدوى، مرجع سابق، ص 144.

37. محمد خير البدوى، مرجع سابق، ص 151 .

38. المرجع نفسه، ص 153.

39. محمد عثمان أحمد، مرجع سابق، ص 102.

40. محمد عثمان أحمد، مرجع سابق ، ص 104

41. محمد خير البدوى، مرجع سابق، ص 156.

42. المرجع نفسه، ص 157 .

43. إنتشرت آنذاك الأغاني التى تمجد دور قوة دفاع المتودان بكرن ومنها أغنية عن رجال المدفعية مطلعها " الحارس مالنا ودمنا.. أريد جيشنا جيش الهنا..جيوش السودان إنبرن..في ثانية دخلن كرن وجاء في أخرى: ضبابطنا يالبحارى مقدام على الأخطار يوم الهجوم النارى طارى أم شلخا مجارى – المرجع نفسه، ص (6)

44. محمد خير البدوى، مرجع سابق ، ص 164 .

45. المرجع نفسه، ص 165.

46. المرجع نفسه، ص 166.

47. المرجع نفسه، ص 168.

48. محمد خير البدوى، مرجع سابق، ص 170.

49. إنتشرت في تلك الفترة أغنية: يجو عائدين..الدخلوا كرن بينيين، كما لحنت قصيدة زينب بشير نصر في بطولات أخيها الملازم حسن بشير نصر والتي

يقول مطلعها: كشاف للجيوش بوداعة الله...يسلم لى حسن مسن غارة ما ضل، المرجع نفسه ، ص 166 . . 172 المرجع نفسه ، ص 172

51. المرجع نفسه، ص 184.

52. محمد عثمان أحمد، مرجع سابق، ص 109 .

Anthony Mockler, OP.cit, P. 297 .53

54. محمد خير البدوى، مرجع سابق، ص 195. . 208 المرجع نفسه، ص 208

56. راجع الخريطة رقم (8)

57. راجع الخريطة رقم(9)

Anthony Mockler, OP. cit, P.338.58 Ibid, P. 340.59

60. محمد عثمان أحمد، مرجع سابق، ص 116.

Anthony Mockler, OP.cit, P. 350.61

Ibid, P. 350.62

Ibid, P 354 .63

Ibid, P. 255.64

Ibid P. 256 .65

66. محمد خير البدوى، مرجع سابق، ص 214 . Anthony Mockler, OP.cit, P. 259.67

68. محمد عثمان أحمد، مرجع سابق، ص 117 -

Anthony Mockler, OP.cit, P. 373.69 Ibid, P. 379.70

71. محمد خير البدوى، مرجع سابق، ص 216 .

72. زاهر رياض، تاريخ إثيوبيا - مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة-1966م ،161

73. محمد خير البدوى، مرجع سابق، ص 216 .

74. محمد عثمان أحمد، مرجع سابق، ص 183.

- 75. محمد صالح عثمان صالح، الوثائق البريطانية عن السودان مركز عبد الكريم ميرغنى، أم درمان ، السودان 2002م، مج/1، تقرير الحاكم العام لسنة 1940م، ص 58
  - 76. محمد عثمان أحمد، مرجع سابق، ص 16.
  - 77. محمد خير البدوى، مرجع سابق، ص 253.
    - 78. المرجع نفسه، ص 255.
    - 79. المرجع نفسه، ص 256.
  - 80. محمد عثمان أحمد، مرجع سابق، ص 162.
    - 81. المرجع نفسه، ص 165.
      - 82. المرجع نفسه، ص 170.
  - 83. محمد خير البدوي، مرجع سابق، ص 251.
  - 84. محمد صالح عثمان صالح، مرجع سابق، ص 87.
    - 85. المرجع نفسه.
    - 86. المرجع نفسه ، ص 73.
    - 87. راجع نص الرسالة، الملحق رقم (4).
  - 88. إسماعيل العتباني، شهادتي للتاريخ، الخرطوم، 2005م، ص 37.
  - 89. القوات التي حضرت للسودان وإنطلقت منه نحو جبهات الحرب كانت من
  - ره العوات التي خصرت السودان وإنطلعت منه نحو جبهات الحرب كانت من ساد، ساحل السذهب "المغرب"، نيجيريا، جنوب أفريقيا، الكونغو، شاد، بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، قبرص، متطوعين من نيوزلندا وأستر إليا، ضباط بلجيكيين ، الهند، قوات خاصة من فلسطين (عرب يهود)
    - محمد عثمان أحمد، مرجع سابق.، ص 123
      - 90. محمد خير البدوي، مرجع سابق، ص 217. 91. محمد عثمان أحمد، مرجع سابق، ص 152.
      - 92. محمد خير البدوى، مرجع سابق، ص 37.
        - 93. المرجع نفسه، ص 207.
        - 94. المرجع نفسه، ص 219.
      - 95. محمد عثمان أجمد، مرجع سابق، ص 122.
  - 96. راجع تقرير موازنة العام 1941م الوثائق البريطانية عن السودان، مرجع سابق، ص 69 وما بعدها

# القصل الخامس

آثار حرب التحرير على مستقبل إثيوبيا وعلاقتها بالسودان

- (1) الآثار الداخليـــة.
- (2) العلاقة مع السودان بعد التحرير.
  - (3) إثيوبيا والحرب الباردة.

## (1) الأثار الداخليـــة.

### (أ) الوضع السياسي والاقتصادي بعد التحرير:

مثل الغزو الإيطالي لإثيوبيا مرحلة فارقة في تاريخها الحديث، وتركت فترة المنفى والمقاومة وحرب التحرير تأثيرات عميقة على شخصية الإمبراطور وسلوكه خلل فترة ما بعد التحرير 1941م وحتى نهاية نظامه في 1974م. وكانت أبرز ملاصح هذا التأثير أن أصبح الاحتفاظ بالسلطة هدفه الأوحد، فأكثر من إنشاء أجهزة الأمن والرصد، وأحاط نفسه بطبقة من السياسيين تدين له بالولاء الشخصي، وأبعد كل من لديه قدرات على منافسته أو معارضته، واتبع سياسة تقوم على تقديسه وتظهره بمظهر الرجل الخارق للطبيعة وغير القابل للتعويض أو التبديل، حتى أصبح هو واثبوبيا شيئا وإحدا. (1)

واستمر العمل بعد التحرير بدستور 1931م، ولم تكن للمؤسسات التى شكلت بموجب الدستور مثل مجلس النواب والشيوخ ومجلس الوزراء ومجلس التاج، سلطة حقيقية، وواصل الإمبراطور إبراز شخصيات ذات خلفيات متواضعة أو مغمورة ليوازن بهم طبقة النبلاء بالوراثة، وكانت كل سلطات التعيين والعزل بيده، ولم يغير من الوضع شئيا تعيين رأس بيتوداد – موكنن آندكاشو رئيسا للوزراء والذى استمر فى منصبه من 1943 حتى 1957م.(2)

ونتيجة للتغير الاقتصادي الذى حدث ببط، وقيام مجمعات صناعية، وظهور اتحادات العمال، إضافة للتوسع فى التعليم داخليا ومن خلال البعثات للدول الأوروبية، بدأت فئات جديدة تظهر على المسرح السياسي قوامها اتحادات الطلاب ونقابات العمال، ومتاثرة بالأوضاع العالمية والاقليمية، خصوصا مع اشتداد الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي، وبالأوضاع الاقتصادية والسياسية الداخلية، اتخذت هذه الفئات منحى المعارضة. ومنذ مطلع الستينيات بدأت مظاهرات الطلاب – الذين وصل عددهم فى نهاية الستينيات إلى 700 الف طالب – تخرج سنويا إلى السشارع خاصة أن الفاقد التعليمي بعد المرحلة الابتدائية كان يصل إلى 70% من عدد خاصة أن الفاقد التعليمي بعد المرحلة الابتدائية كان يصل إلى 70% من عدد الطلاب.(3) وتزايدت حركة المعارضة ببداية لجوء نقابات العمال – الذين بلغ عددهم نهاية الخمسينيات 50 الف عامل – للإضراب عن العمل احتجاجاً على تدني الأجور.

ولم يكن للدستور الجديد الذى وضع فى 1955م دور يُدكر على الوضع السياسي بإثيوبيا، رغم أنه أعطى الراشدين حق انتخاب مجلس النواب الذى يُنتخب أعضاؤه دون وجود أحزاب سياسية، فقد احتفظ الإمبراطور بجميع سلطاته والثة وامتيازاته لدرجة أن ثلث مواد الدستور كانت عن سلطات الإمبراطور وتنظيم وراثة العرش، وظلت الحقوق الأساسية وضمان الحريات غائبة عنه كما كانت غائبة عن دستور 1931م (4)

اضافة إلى أن دستور 1955م أضفى صفة القداسة على رئيس الدولة إذ جاء بــه" بحكم الدم الإمبر اطـور مقـدس، بحكم الدم الإمبر اطـور مقـدس، ومنزلته السامية لا يجوز انتهاكها، وسلطاته لا تقبل الجدل".

عامل آخر أجج من حركة المعارضة – التي كانت تفتقد للتنظيم والواجهة السسياسية والديمومة – هو الثورات الإقليمية المتوالية والتي كان منشأها في الغالب الطلم الواقع على فلاحي الأرض بتلك الأقاليم.

واشتعلت جذوة المعارضة بدخول أفراد المؤسسة العسكرية لحلبة النشاط السياسي، متأثرين بمواجهتهم لثوار إريتريا والأوغادين، وبدأت المتاعب الحقيقية للإمبراطور بتفاعل كل ما سبق. وكانت نهاية نظامه في 1974م نتيجة طبيعية لعدم استيعاب النظام لقوى التغيير التي أنشأها وأطلقها.

ويربط بعض المؤرخين بين المعارضة التى أنهت نظام هيلاسلاسي وبين حركة المقاومة ضد الغزو الايطالي، خصوصا لجهة تقريب الإمبراطور للمنفيين السابقين معه وزعماء المليشيات التى تعاونت مع الإيطاليين – الباندا – على حساب المقاومين الوطنيين بالداخل أمثال ليج/ بلاى زلكا، وبيتوداد/ نقاش بازيا، وبلاتا/ تكلا ولدي هواريت الذين كانوا من رموز المقاومة بالداخل وقادوا بعد التحرير عدة مسؤامرات وحاولوا تدبير انقلاب على الإمبراطور (5).

اقتصاديا، استهدفت السياسة المتبعة بعد التحرير توسيع قاعدة الدولاء للإمبراطور عبر توزيع الأراضي الزراعية المستصلحة لفئات المنفيين السابقين والجنود، وموظفي الخدمة المدنية، وبعض المقاومين الوطنيين أثناء فترة الاحتلال، ورغم الشكوى المستمرة للفلاحين من سياسات توزيع الأراضي وفرض المضرائب العالية عليها، إلا أن المنتوجات الزراعية كانت أساس الاقتصاد، وشكل محصول البن ما بين 50% - 60% من اجمالي الصادرات، تليه الجلود والحبوب الزيتية، وكان إسهام الصناعة والتجارة هامشيا لحد كبير، حيث لم يتجاوز 10% من السدخل

المتحدة المركز الثالث في قائمة الدول المصدرة بإثيوبيًا بعد إيطاليا وإليابان. وظلت الجمارك على الواردات مصدرا مهما للخزينة الحكومية، حيث وصلت عائداتها إلى 25% وأدخلت في العام 1944م 650 ألفا من الجنيهات الاسترلينية من جملة الدخل الحكومي الذي بلغ أنذاك 2.843.6 جنيه إسترليني (7) أ بالحكومي الذي بلغ أنذاك 2.843.6 جنيه إسترليني (7) أ بالصناعة بمصانع النسيج والمشروبات الغازية والكحولية، ولكن الطفرة الكبرى في هذا القطاع جاءت مع صناعة السكر، وفي نهاية الستينيات كانت هناك ثلاثة مجمعات بكل من أديس أبابا وديرى داوا وأسمرا التي تطورت صناعيا تحت الحكم الإيطالي، وتوسعت معها حركة الصادرات والواردات حتى بلغ عدد الخطوط الملاحية بين أوروبا ومينائي مصوع وعصب 16 خطا ملاحيا يخدم بها إسطول يصل إلى 75 سفينة تجارية إيطالية تقوم بحوالي 274 رحلة سنويا (8).

القومي ( 6 ) وكانت 40% من تجارة إثيوبيا بعد التحرير مسع الولايسات المتحدة الأمريكية التي كانت تشتري 70% من صادر البن الإثيسوبي، واحتلست الولايسات

وبنظرة عامة، كان للعامل الاقتصادي دور في انهاء نظام الإمبراطور ربما يفوق الدور السياسي، فثورات واحتجاجات الفلاحين المستمرة ضد نظام توزيع الأرض وفرض الضرائب على المنتجات الزراعية، عمت الأقاليم كافة ابتداء من شورة فلاحي اقليم (التقراي) في عام 1943م والتي عُرفت بشورة (وياني) مرورا ب (بالي) 1963م و (قوجام) 1968م، وياجو في (والو) ثم (سيدامو) و (جيرو). وأدت السياسات الخاطئة في مجال الأراضي والزراعة، زيادة على الظروف الطبيعية والمجاعة المشهورة بإقليمي (والو) و (التقراي) عام 1972 - 1973 مسع عوامل

### (ب) المؤسسة العسكرية - من المقاومة إلى الحكم:

أخرى لنهاية النظام في 1974م (9)

اهتم الإمبراطور هيلاسلاسي بتكوين الجيش والبوليس وقوى الأمن بعد التحرير، لتفادي مساوي وآثار الهزيمة التى لحقت به من الإيطاليين، فعمد لجعل الجيش مؤسسة نظامية مركزية موحدة وموالية له.وشكلت النخبة العسكرية التى برزت ابان حرب التحرير الجزء الأكبر والأساسي لطبقة الرتب العليا بالجيش. وعين معظم جنود وضباط الحرس الإمبراطوري من بين كتائب المقاومين الاثيوبيين الذين تدربوا بكلية (سوبا) العسكرية جنوب الخرطوم وصحبوا الإمبراطور ضمن قوة (قيدون). (

التكوين الإجتماعي للجيش كان ينقسم إلي ثلاث طبقات: كبار الصباط وينحدر أغلبيتهم من الأسر المرموقة لقومية الأمهرا خاصة أمهرا إقليم (شوا) مركز البيت الإمبراطوري الحاكم، والطبقة الثانية هم ضباط الرتب الصغرى وكان بعضهم ينحدر من الأسر الكبيرة وبرجوازية القوميات والأقاليم الأخرى الذين تخرجوا من الكليات العسكرية ابتداء من مطلع الستنيات، أما الطبقة الثالثة وهم ضباط الصف والجنود، فكان أغلبهم من أبناء الفلاحين وفقراء القوميات المهمشة خاصة (الأرومو). (11)

وأسس الحرس الإمبراطوري ليكون قوة مسيطرة على الواحدات العسكرية كافة، وكان يشكل فرقة كاملة من فرق الجيش الأربع، حيث توزعت الفرق الثلاث الأخرى بكل من إريتريا في الشمال والأوغادين في الشرق وبسالي في الجنوب. (12) وظلت ميزانية الجيش والبوليس والأمن تشكل حوالي 30% من ميزانية الحكومة، حيث تدرجت من 11 مليون دولار في عام 1945م عندما كانت ميزانية الحكومة 38 مليون دولار، لتصل إلى 51 مليون دولار أمريكي (13).

أول تهديد رئيس للنظام جاء من المؤسسة العسكرية علدما قاد العميد منقستو نواي القائد الثاني للحرس الإمبراطوري حركة إنقلابية فجر الثلاثاء 13/ديسمبر 1960م عندما كان الإمبراطور في زيارة للبرازيل، وقتل خلال المحاولة عدد كبير من كبار الضباط والمسؤولين قبل أن يستعيد مؤيدو الإمبراطور السيطرة على الوضع صباح السبت 17/ديسمبر ويصل الإمبراطور لعاصمته بعد أن توقف بالخرطوم واسمرا. فتحت المحاولة الإنقلابية في 1960م رياح التغيير الذي تأخر حتى 1974م عندما أطاح المجلس العسكري الإداري المؤقت (الدرق) بالنظام.

### (ج) السلام المفقود في إريتريا وأوغادين:

منذ عهد الإمبراطور تيودورس (1855 -1867م) ظل الحصول على منفذ بحري محط اهتمام وسعى كل الحكام الإثيوبيين، وحول هذا الهدف دار التساريخ الإثيوبيين الحديث، ففي إريتريا التي بسط البريطانيون سلطتهم عليها بعد تحريرها من الإيطاليين، تشكلت الأحزاب السياسية على أساس أثني وديني، حيث كون المسيحيون التغراي حزب الوحدة وإنضم قليل من المسيحيين الخاتفين من هيمنة الأمهرا للرابطة الإسلامية وكونوا كتلة الاستقلال (14).

وكان للوضع السياسي الشاذ بين إثيوبيا الإمبراطورية وإريتريا ذات الحياة السياسية التعديه، أثر كبير في تحقيق الحلم الإثيوبي بضم اريتريا بعد سلسلة طويلة من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة.

في البداية رفض البريطانيون مطلب الإمبراطور بإعادة الإقليم له، وفي فترة لاحقة حاولوا مقايضة إريتريا بالأوغادين، وأخيرا طرحوا مشروع تقسيم الإقليم بضم المنخفضات الغربية للسودان والمرتفعات لإثيوبيا ( 15 )، وفي 1950م فيضلت أغلبية الدول بالأمم المتحدة خيار الإتحاد الفيدرالي لإريتريا مع إثيوبيا، على أن تمنح أبيريزيا دستورا وبرلمانا وحكومة، وأن تكون الشؤون الخارجية والدفاع والمإلية مسن مهام الحكومة الاتحادية، وأظهرت الانتخابات الأولى التي أجريت قبل انسحاب البريطانيين، التوازن الموجود بين الأحزاب المسلمة والمسيحية، ولكن بمجرد أن تحولت الإدارة للإمبراطور، فرض أنصار الوحدة نفوذهم، ولجا الاستقلاليون الترشح، وألغى العلم الاريتري في 1958م، وفي 1960م عدل البرلمان – الدي أصبح يهيمن عليه أنصار الوحدة – مسمى " الحكومة الإريترية" إلى "الإدارة الإريترية". وفي 1962م صوت البرلمان الإريتري على إلغاء الوضع الفيدرالي وحل نفسه ( 16 ) .

وأدت هذه التطورات لميلاد حركة تحرير إريتريا فى 1958م شم جبهة تحرير إريتريا فى 1960م، والتى نظمت المقاومة المسلحة فى غرب إريتريا وعلى الساحل ضد الإثيوبيين، وتزايدت حدة العمليات العسكرية وحقق الثوار الإريتريون نجاحاً ملحوظاً فى تحرير مناطق الريف وشل قدرة الجيش الإثيوبي.

أما إقليم الأوغادين في شرق إثيوبيا، فقد أصر البريطانيون على الاحتفاظ به، ولكنهم رضخوا في 1948م وأعادوا للإمبراطور جزءا منه ولم يكتمل انسحابهم النهائي من الإقليم إلا في 1954م، وبعد أن نال الصومال إستقلاله في 1960م، ظهرت حركات المعارضة المسلحة المطالبة باستقلال الصومال الغربي "الأوغادين" من إثيوبيا، وكانت أبرز هذه الحركات حركة تحرير الصومال الغربي والجبهة الوطنية لتحرير الأوغادين واللتان بدأتا عملياتهما العسكرية في العام 1963م، ليتطور الوضع هناك لنزاع وحرب بين إثيوبيا والصومال في العام 1964م. (17)

(2) العلاقة مع السودان بعد التحرير.

(أ) النخبة السياسية الإثيوبية والسودان:-

يمكن تقسيم النخبة السياسية الإثيوبية في فترة ما بعد التحرير وعلاقاتها بالسودان الى ثلاث مجموعات:-

- المجموعة الأولى: اللاجنون والمقاومون الذين تدربوا وانطلقوا من السودان ضمن حملة التحرير "قوة قيدون".
  - المجموعة الثانية: المقاومون بالداخل واللاجنون بالبلدان الأخرى.
- المجموعة الثالثة: الإثيوبيون الذين عاشوا بالسودان وعادوا مع الإمبراطور عند التحرير.

لقد أدى الغزو الإيطالي لإثيوبيا لتدفق مجموعات كبيرة من الإثيروبيين للسودان، ساعد في ذلك سهولة الوصول عبر الحدود الغربية التي كانت جزءا من مركز المقاومة الرئيسي في إقليمي قوجام وقندر، وأيضا التعاطف والتأييد الذي أظهره السودانيون للمقاومة الإثيوبية ( 18 ) .

وكان على رأس هؤلاء مجموعة من السياسيين والعسكريين الذين أدوا أدوارا كبيرة في الحياة السياسية بإثيوبيا بعد التحرير، نذكر منهم على سبيل المثال ليج/مرئيد منقشا الذي كان مسؤول ديوان الإمبراطور لمدة ست سنوات بعد التحرير وكان حاكما لديري داوا ثم قندر وأصبح وزيرا للدفاع بين 1958 – 1966م ( 19 )، والرأس /اسرات كاسا، أحد رموز البيت الإمبراطوري بعد التحرير، الدي لجال للسودان وتدرب بكلية سوبا لللاجئين وأصبح من أقوى المسوولين بإثيوبيا خلل عقدي الخمسينيات والستينيات ( 20 )، ولورنزو تيزاز، الذي كان مندوبا لإثيوبيا خلال فترة الحرب بعصبة الأمم، ومرافقا للإمبراطور خلال المنفى، حيث أوفده إلي خلال فترة الحرب بعصبة الأمم، ومرافقا للإمبراطور خلال المنفى، حيث أوفده إلي السودان مرتين وعبر الحدود لغرب إثيوبيا، ومثل حلقة وصل بين المقاومين بإثيوبيا والسودان والإمبراطور، وتولى بعد التحرير وزارة الخارجية ثم رئاسة مجلس النواب. ( 21 )

وانضم كل قادة ورموز المجموعة الثانية وهم المنفيسون بالخسارج للإمبراطسور هيلاسلاسي بعد حضوره للخرطوم في يوليو 1940م وكان بعضهم لاجئسا بالقسدس مثل الرأس/ كاسا، كبير الأسرة الإمبراطورية، وفيتسوراري، بيسرو ولسد قبرئيسل، وأزاز/ شيما كبدى تسما الذي أصبح وزيرا للداخلية حتى نهايسة عقسد السستينيات،

ورأس بتوداد/ موكنن آندكاسو الذي أصبح أول رئيس وزراء بعد التحرير (1943 - 1945م) ( 22 ) .

كما وفد للإمبر اطور بقية المنفيين بأوروبا ومصر وشرق إفريقيا وعملوا على تنظيم المقاومين وتدربوا معهم وشاركوا في حملة التحرير ضمن "قوة قيدون" ومسن أبرز هؤلاء منقستو نواي، الذي كان ضمن أول دفعة عسكرية بكلية (هولتا) في 1935، ولجأ بعد الغزو إلى شرق إفريقيا ثم وصل للسودان حيث تدرب مع أمان عندوم ومرئد منقشا وموليقتا بولي بكلية سوبا العسكرية، وتولى الأربعة المهام القيادية بالحرس الإمبر اطوري وبالمؤسسة العسكرية الإثيوبية مع مطلع عقد الستينيات، وقاد نواي المحاولة الإنقلابية ضد الإمبر اطور في 1960م وأعدم بعدها ( 23 ).

أما الإثيوبيون الذين كانوا بالسودان قبل مرحلة الغزو الإيطالي فيرجع وجودهم إلى عهود الحكم التركى والمهدية ومطلع الحكم الثنائي من جراء اللجوء السياسي والاقتصادي والأسرى في الحروب، وكان في مقدمة هؤلاء أسرة ميخائيل عندوم وابناه ملس وأمان، وأسرة ميخائيل بخيت وأسرة محمود حنيت وأسرة برهي كيداني (24)

عمل ميخائيل عندوم بمكتب الاتصال العام " إدارة المخابرات أثناء فترة الاستعمار البريطاني للسودان، وكان من أنشط المناصرين الإثيروبيين للمقاومة بالخرطوم وتدرب ابنه أمان باكاديمة سوبا واشترك في حرب التحرير، وانضم بعد التحرير ضابطا بالحرس الإمبراطوري، وقاد الكتيبة الإثيوبية التي اشتركت في الحرب الكورية (1950–1953م) واشتهر خلال حرب الأوغادين حيث حقق نجاحاً عسكريا كبيرا حتى سمي (أسد أوغادين)، وعندما أصبح برتبة لواء أبعده الإمبراطور إلى مجلس الشيوخ، وعين مع بداية حركة التغيير في 1973م رئيساً للأركان ثم وزيرا للدفاع مطلع 1974م، وعند تكوين المجلس العسكري الإداري المؤقت "الدرق" الختاره أعضاؤه رئيساً للمجلس، وأصبح أول رأس للدولة بعد هيلاسلاسي في 12/سبتمبر 1974م ولكنه أبعد وقتل بمنزله في 23/نوفمبر 1974م خلال التحرك الذي قاده المقدم منقستو هايلي ماريام (25).

ارتبط أمان بصداقات عديدة مع الكثير من السودانيين خاصة الذين نـشأوا بمنطقـة غرب الخرطوم حيث كان منزلهم قريباً من تقاطع شارعي الحريـة والجمهوريـة. وكان صديقا للرجل الثاني بنظام الفريق إبراهيم عبود، اللواء أحمد عبـد الوهـاب، وعندما رجع لإثيوبيا لم يكن يتقن أية لغة إثيوبية ولكنه كان ضليعا في اللغة العربيـة والإنجليزية، وفي إحدى زيارات الإمبراطور هيلاسلاسي لإريتريا كان أمان يتـرجم

خطاب الإمبراطور للغة العربية في الحشد الجماهيري باستاد أسمرا ( 26 ). أما شقيقه ملس عندوم، فكان أول سفير للإمبراطور بالخرطوم (1954-1961م) شميع سفيرا بمصر حتى نهاية حكم هيلاسلاسي.

أما ميخانيل بخيت، الذي تخرج من قسم المعلمين بكلية غردون 1924م فقد عمل لفترة بالتدريس ثم استقال وعمل بالزراعة في القد ضارف، وتوظف في المتوجما إداريا بمركز القضارف حتى قيام الحرب حيث اشترك في استقبال وايدواء اللاجئين الإثيوبيين. ونظرا لموقف البريطانيين في تلك الفترة وحرصهم على عدم إغضاب الإيطاليين، نقل إلى الفاشر ثم أعيد للقضارف بعد بداية الحرب عندما بدأ البريطانيون ينظمون المقاومة الإثيوبية ويدربوها، وعمل بعد الحرب بوزارة الدفاع السودانية قسم "السجلات والمصروفات" وخلال عقد الأربعينيات نشط ميخائيل بخيت في العمل السياسي ضمن مجموعة الاتحاديين بمؤتمر الخريجين وشارك بالكتابة في الصحف خصوصاً صحيفة " الرأي العام" وتعرض للمحاسبة والمحاكمة عدة مسرات لنشاطه السياسي، وعمل أيضاً بمكتب السكرتير الإداري ثم تقاعد عن العمل في 1960 ( 27 ).

ومن بين الأسر الإثيوبية العديدة التي ارتبطت بالإمبراطور خلال وجوده بالخرطوم كانت أسرة محمود حنيت، الذي كان ضمن قوة دفاع السودان بفرقة العرب السرقية وعمل ابنه صالح حنيت بمركز القضارف ثم أنتدب من قبل البريطانيين للعمل باريتريا بعد تحريرها من الإيطاليين. وبعد قرار الإمبراطور بالغاء النظام الفدرالي من إثيوبيا وإريتريا في 1960، أختير ابنه صالح حنيت، سفيرا لإثيوبيا بالسودان في مطلع 1964م، ثم عُين في 1966م وزير دولة بوزارة البريد والبرق والتلفون، وفي خطاب تقديمه لأوراق إعتماده للقريق عبود، عبر صالح حنيت عن شعور الإثيوبيين الذين عاصروا فترة المقاومة بالسودان حيث قال: " في القرن الماضي عنما هاجم بعض الغزاة السودان لجأ عدد من السودانيين لإثيوبيين للسودان الأمن والحماية، وعندما غزا الفاشست إثيوبيا لجأ أيضا عدد من الإثيوبيين للسودان حيث حلوا بين أهلهم ووجدوا المأوى الطيب والعون الكريم والوفاء يا صحاحب المعالي إننا لن ننسي أبدا عندما هبت إثيوبيا لطرد الفاشست من أراضيها، الدور المعالي إننا لن ننسي أبدا عندما هبت إثيوبيا لطرد الفاشست من أراضيها، الدور الذي قام به كثير من السودانيين، وهو دور تميز بالشجاعة، وضحى الكثير من السودانيين، وهو دور تميز بالشجاعة وضحى الكثير من السودانيين، وهو دور تميز بالشجاعة وضحى الكثير من الموركة الأله المقاومة الإثيوبيين (28) وغنسى عن

وحرب التحرير، كان لها دور رئيس في إصلاح علاقات البلدين خلال معظم فترات العقود الثلاثة اللحقة.

## (ب) هيلاسلاسي والقوى السياسية بالسودان:

رغم أن الإمبراطور أستضيف في الخرطوم من قبل الشريف يوسف الهندي أحد الزعماء الطائفيين المعروفين بالسودان، إلا أن الإمبراطور ارتبط بعلاقة خاصة مع السيد عبد الرحمن المهدي، ويرجح أحمد المهدي ابن السيد عبد الرحمن أن تكون استضافة الشريف يوسف الهندي للإمبراطور تمت بالاتفاق مع السيد عبد الرحمن المهدي الذي كانت تربطه بالشريف يوسف الهندي علاقة قوية. ( 29 )

وغير الإشارة التى وردت بمذكرات الإمام عبد الرحمن المهدي عن عمـق علاقتـه بالإمبراطور ( 30 ) ، فإن مذكرات إبراهيم أحمد بها إشـارة أخـرى حـول هـذه العلاقة، حيث ذكر عن زيارته لإريتريا في 1947م ولقائه مع ممثـل الإمبراطـور هناك، أن ممثل الإمبراطور أبدى شكره وتقديره للسودانيين لاحتـضانهم لهـم إبـان فترة الاحتلال حيث كان هو أحد مرافقى الإمبراطور، كما عبر عن تقديره الخـاص للسيد عبد الرحمن المهدي الإهدائه سيف الإمبراطور يوهانس - الذي غنمه الأنصار في القلابات - للإمبراطور هيلاسلاسي. ( 31 )

ى حب المراهيم أحمد إلى إريتريا فى ذلك الوقت - الذى تصاعد فيه الحديث عن مستقبلها بين الاستقلال أو الاتحاد مع إثيوبيا أو التقسيم بين إثيوبيا والسودان - تشير إلى اهتمامات السيد عبد الرحمن ومحاولته معرفة الوضع هناك عن كثب.

وفى ذات الفترة 1947- 1948م، طلب الإمبراطور من السيد عبد السرحمن تعيين مبعوث له بأديس أبابا والذى اختار أمين التوم لهذه المهمة، إلا أن اعتراض الحاكم العام البريطاني عطل ذلك ( 32 )

وتطورت علاقة الإمبراطور مع السيد عبد الرحمن وحزب الأمة مطلع الخمسينات خاصة بعد استلام الجيش في مصر للسلطة وإنهاء النظام الملكي هناك، وتوطدت العلاقة أكثر بتشكيل الأميرالاي عبد الله خليل للحكومة الثانية بعد الاستقلال، حيث عرف بعلاقته الحميمة مع الإمبراطور - خاصة وأنه كان أعلى سوداني رتبة (أميرلاي) بقوة دفاع السودان عند قيام الحرب، وتواصله وتشاوره المستمر معه، وتشير بعض المصادر إلى أن الإمبراطور كان أحد مصادر السيد عبد الرحمن

وحزب الأمة فى مده بالقروض المإلية لمواجهة الدعم المصري للاتحاديين وطائفة الختمية ( 33 ) .

ويرى البعض أن العلاقة بين الإمبراطور وحزب الأمة لم تـرق لدرجــة التمويــل المالي ، وأن الإمبراطور كان مدفوعاً في علاقته بالسيد عبــد الــرحمن لمواجهــة المخططات المصرية بالسودان وأنه سعى ودعم استقلال السودان ( 34 )

وفى أعقاب ثورة أكتوبر 1964م كانت علاقة حزب الأمسة بإثيوبيسا طيبسة رغسم التوترات التى ظهرت فى علاقة البلدين مثل النسزاع الحدودى ودعم السودان للمقاتلين المقاتلين فى جنوب السودان.

(ج) الإمبراطور ونظاما إبراهيم عبود وجعفر نميري:-

دار جدل كثيف حول معرفة الإمبراطور هيلاسلاسي بانقلاب الفريق إبراهيم عبود وموقفه من ذلك، ومرد ذلك لما أثير عن أن الانقلاب كان تسليم وتسلم بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع عبد الله خليل والفريق عبود القائد العام للجيش السوداني، إضافة إلي أن أخر زيارة لعبد الله خليل والتقائه بالإمبراطور كانت قبل أسبوع واحد من انقلاب عبود ( 35 ) .

ومهما يكن فإن علاقة قوية ربطت الإمبراطور بنظام الفريق عبود وصلت مرحلة تسليم السودان لعدد من المقاتلين الإريتريين لإثيوبيا (36) ومن غير شك أن انطلاق العلاقة وتمتينها بين الإمبراطور والنظام العسكري في السودان مرده إلي أن كل أعضاء القيادة العسكرية للانقلاب " المجلس الأعلى للقوات المسلحة "كانوا هم مع آخرين ضباط قوة دفاع السودان التي اشتركت في تحرير إثيوبيا وإرجاع الإمبراطور لملكه، ويضم المجلس الذي تكون من قادة الأسلحة والوحدات كل من الفريق/ إبراهيم عبود، اللواء/ أحمد عبد الوهاب، اللواء/ محمد طلعت فريد، اللواء/ أحمد عبد الله أحمد بشير نصر، اللواء/ أحمد عبد الله المقبول الأمين الحاج، اللواء/ أحمد مجذوب البحاري، اللواء/ محمد نصر عثمان، اللواء/ الخواض محمد أحمد، اللواء/ محمد أحمد عروة، اللواء/ محمد أحمد التجاني، اللواء/ عوض عبد الرحمن صغيرون، اللواء/ حسين علي كرار، وجميع هؤلاء – ما اللواء/ عوض عبد الرحمن صغيرون، اللواء/ حسين علي كرار، وجميع هؤلاء – ما عدا حسين على كرار – من الذين اشتركوا في الحرب بشرق إفريقيا (37).

عند قيام نظام اللواء/ جعفر محمد نميري عام 1969م - اختارت القيادات المعارضة لنميرى العمل المسلح من خارج السودان، ولجات إلى إثيوبيا حيث استضافها الإمبراطور ودعمها وكان على رأس المعارضة آنذاك الامام الهادي ابن

السيد عبد الرحمن المهدي والشريف حسين الهندي ابن الشريف يوسف الهندي - وبعد فترة قصيرة من التوتر نتيجة للصبغة الشيوعية للنظام في شهوره الأولى - عادت العلاقات لوضعها الطبيعي خاصة بعد أن ساهم الإمبراطور مساهمة كبيرة في التوصل لاتفاقية أديس أبابا في مارس 1972م. وتبودات الزيارات في تلك الفترة بين قيادتي البلدين، كما شارك الإمبراطور في احتفالات الذكرى الأولى لاتفاقية أديس أبابا والتي جرت بمدينة واو بجنوب السودان في مارس 1973م ( 38 ) .

(3) إثيوبيا والحرب الباردة: - طوال فترة حكمه، حافظ الإمبراطور على مكانته وشخصيته المبهرة للأجانب، وكما جاء في وصف أحد المؤرخين الإثيوبيين فإن الإمبراطور " أصاب الأجانب بالتنويم المغنطيسي منذ حديثه أمام عصبة الأمم في عام 1936م ( 39) وساعد في رسم هذه الصورة أن الإمبراطور كرس جزءاً كبيراً من وقته للقضايا الخارجية وكان أكثر رؤساء الدول أسفارا، حتى غدا أبا رمزيا للدبلوماسية العالمية وخاصة ما أصطلح على تسميته " دبلوماسية الاتصال الشخصي" التي أصبحت سمة لإثيوبيا ولهيلاسلاسي منذ المساعي الناجحة التي بذلها الإمبراطور – أيام كان وليا للعهد – لإدخال إثيوبيا عصبة الأمم في 1923م ( 40)

واحتفظ الإمبراطور بعلاقات جيدة مع معظم دول العالم ورغم تصنيف نظامه ضمن الأنظمة المؤيدة والمحمية من قبل المعسكر الغربي – والولايات المتحدة الأمريكية تحديدا – إلا أنه مد جسور التواصل مع دول أخرى كانت تصنف فسى الصف المعادي لهذا المعسكر مثل مصر والهند ويوغسلافيا، وشارك بفعالية مع هذه الدول الثلاث في قيام حركة عدم الانحياز، كما كانت له مواقف مؤيدة لمعظم حركات التحرر الإفريقي خاصة المؤتمر الوطني بجنوب أفريقيا الذي تدرب زعيمه نلسون مانديلا على العمل العسكري في إثيؤبيا عام 1962م (41).

وساعدت شبكة العلاقات الممتدة والمشاركة في القضايا الدولية مثل السلام بكوريا، والكونغو، الإمبراطور في كسبه لمعركة ضم إريتريا لبلده. ورغم ذلك، فإن علاقته بثلاث دول كانب مؤثرة في سياسته الخارجية وفي علاقته بالسودان وهي: بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

العقد البريطاني 1942 - 1952م:-

ميمنت بريطانيا ولعقد كامل على إثيوبيا بعد التحرير، وذلك بموجب اتفاقية 1942م
 التى عُدلت فى 1944م، وسيطر البريطانيون تماماً على أوجه الحياة كافة خاصة فى
 الفترة التى سبقت انتهاء الحرب العالمية الثانية 1945م، ورغم أن الإمبراطور كان

يريد إعادة سلطته بعد التحرير بشراكة وليس تبعية مع بريطانيا، إلا أن البريطانيين أداروا إثيوبيا باعتبارها منطقة عدو محتلة تتبع لوزارة المستعمرات البريطانية رغم اعترافهم باستقلالها، وظلت علاقة الطرفين مليئة بالتوتر وعدم التوافق، حيث كان الاعتراف بالاستقلال من قبل بريطانيا إجراء شكلي لم يغير من حقيقة سيطرتها الكاملة على البلد، وزاد من ذلك سلوك الضباط والجنود البريطانيين الذين عاملوا الإثيوبيين بقسوة ( 42 ).

فى تلك الفترة، شغل البريطانيون الوظائف المهمة كمستشارين وقصاة وكبار ضباط فى قوة البوليس، وكان للمفوض البريطاني بأديس أبابا، وضع مفضل على بقية السفراء الأجانب، وكان حق الإمبراطور فى أعلن الحرب مشروطا بموافقة بريطانيا، كل ذلك مقابل منحه مإلية متواضعة ومتناقصة. أما ما أثار يأس الإمبراطور من البريطانيين فهو موقفهم من اريتريا وأوغادين، واصرارهم على الاحتفاظ بهما ثم تقرير مصيرهما بعيدا عن مطالب الإمبراطور باعطائهما له (43) وأيقن هيلسلاسي أن علاقته مع بريطانيا ستعيد إثيوبيا لفترة الثلاثينيات عندما كان تسابق الدول الأوربية وتضارب مصالحها سببا رئيسيا فى غزو بالده واحتلالها. لذلك فكر فى الاحتماء والتحالف مع القوى الجديدة غير الأوروبية البارزة على الساحة الدولية.

### (ب) العلاقات الإثيوبية - الأمريكية: -

تم التوقيع على أول اتفاق بين البلدين فى عام 1903م بين الإمبراطور منليك الثاني وقنصل أمريكا روبرت سكنر، وبعد سنوات قليلة صارت الولايات المتحدة السشريك التجاري الأكبر لإثيوبيا مغطية 60% من صادراتها و وارداتها.

هكذا صارت الأمور مع الولايات المتحدة حتى عام 1937م، تبيع لإثيوبيا النسبيج والسيارات وتشتري منها البن والجلود. في عام 1936م، عندما اجتاحت ايطاليا إثيوبيا أغلقت القنصلية الأمريكية. وخلال الأزمة حافظت الولايات المتحدة على كلمتها (الحياد) في وضع جعل من المستحيل عليها أن تمكن اثيوبيا من شراء السلاح. ولم ثدن الولايات المتحدة الغزو الإيطالي حتى بعد أن فعلت ذلك عصبة الأمم. لكن الولايات المتحدة لم تعترف بإدارة إيطاليا للبلاد ( 44 ).

وبعد طرد الإيطاليين وانتهاء الحرب العالمية الثانية، بدأت الولايات المتحدة مرة أخرى العمل في إثيوبيا، في تلك الأيام المبكرة من الأربعينيات لم تكن إثيوبيا قد صارت رقما في مخططات الحرب الباردة ولكن الإمبراطور هيلاسلاسي مدفوعا بضرورة كبح جماح الهيمنة البريطانية على حكمه، فتح الباب وقنوات الاتصال مع

القوى الدولية الجديدة الناهضة مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، وفي ذلك الوقت كان للولايات المتحدة قنصلاً في أسمرا ونصح بالأسراع في فتح بعشة في أديس أبابا، "وإذا لم نفعل أشعر أن نهاية الحرب (العالمية الثانية) ستجعل أصدقاءنا البريطانيين أقوياء بشدة وراسخين في إثيوبيا بحيث سيكون هناك القليل الذي يُترك للمصالح الأمريكية ( 45 ) .

وتم بالفعل فتح بعثة دبلوماسية في كل من البلدين في عام 1943م، ثـم زار نائـب وزير المالية (يلما ديرسا) واشنطن والتقي بالرئيس روزفلت وآخرين وطلب مساعدة

عسكرية واقتصادية وتقنية.

غير أن أول لقاء تم بين القيادتين الإثيوبية والأمريكية تم في مصر عام 1945م، حيث التقى الرئيس روزفلت بالإمبراطور هيلاسلاسي. وهو اللقاء الذي بدأ فيه الإمبراطور جهوده التي استمرت زمنا طويلاً من أجل الحصول على دعم الولايات المتحد من أجل أهدافه الوطنية. لقد سلم روزفلت 16 مذكرة غطت مسائل عديدة مثل منفذ إلي البحر لإثيوبيا والسيادة على الأوغادين. مقابل أن يأخذ الأمريكيون خط السكة الحديد بين أديس أبابا وجيبوتي وحق إمتياز التنقيب عن البترول في الأوغادين. وجاءت الخطوة الكبرى مع مطلع الخمسينيات، عندما انسحبت بريطانيا من إثيوبيا، وتوتر الوضع بالشرق الأوسط، واستولى الجيش على السلطة في مصر، وانطلقت الحرب الباردة، فأعادت واشنطن تقويم خططها بالشرق الأوسط وجنوب البحر الأحمر ( 46 ) .

وتم التوقيع على اتفاقيتين في مطلع الخمسينيات نظمت العلاقة الاثيوبية - الأمريكية لعقدين. الأولى كانت اتفاقية صداقة وعلاقات اقتصادية في عام 1951م، وكانت الثانية اتفاقية دفاع مشترك وقع عليها في عام 1953م، وهناك أيضا اتفاقية خاصة

بقاعدة (قانيو أستيشن).

اتفاقية الدفاع تشترط على الولايات المتحدة أن تمنح إثيوبيا مساعدة عسكرية للأمن الداخلي ولمواجهة التهديد الخارجي. وطوال عقدي الخمسينيات والستينيات أو ماغرف بالعهد الأمريكي وحتى سقوطه في 1974م، ظل الإمبراطور تحت حماية ودعم الولايات المتحدة الأمريكية، ووصل التعاون بين البلدين قمته في 1970م عندما كانت إثيوبيا تستحوذ لوحدها على 60% من المساعدات العسكرية الأمريكية المخصصة لكل إفريقيا بمبلغ يصل إلى 180 مليون دولار، وتدرب في تلك الفترة ما يصل إلى 2.500 ما يصل إلى والدعم الأمريكي

لإثيوبيا في مجالات التعليم والاتصالات وأنشئت الخطوط الجوية الإثيوبية برعاية وإدارة شركة T.W.A الأمريكية، إضافة إلى الدعم في مجال الطرق ( 47 ) .

## (ج) العلاقة مع إسرائيل:-

يرجع تاريخ العلاقة بين الإثيوبيين واليهود إلى مرحلة موغلة في القدم، وتتعدد الروايات والفرضيات عن أصل هذه العلاقة خاصة ما يتعلىق بالوجود إليهودي بإثيوبيا. ويذكر كتاب (كبرا نجست) مجد الملوك – وهو أقدم كتاب إثيوبي – أن الإثيوبيين ينحدرون من صلب الملك سليمان ( 48 ) ، ومن الثابت أن أقلية يهودية الفلاشا – إستوطنت منذ قرون حول بحيرة تانا، ورغم اهتمام يهود أوروبا بهؤلاء وتبني بعض أبنائهم وتعليمهم بأوروبا، إلا أن الحديث عنهم لم يظهر إلا في مطلع خمسينيات القرن الماضي بعد قيام دولة إسرائيل، حيث سرب إليهود الغربيون خمسينيات القرن الماضي بعد قيام دولة إسرائيل، حيث سرب إليهود الغربيون أخبارهم وعن طريق الولايات المتحدة الأمريكية تمكن الكيان الصهيوني في عام 1950م من دعم وتأسيس ثلاثين مدرسة بمناطق الفلاشا ( 49 ) .

وغير الفلاشا فإن ارتباط الكنيسة الإثيوبية الأرثوزكسية بالمناطق المقدسة في القدس وبيت لحم، شكل قناة أخرى للعلاقة بين الإثيوبيين واليهود خاصة بعد بدء الهجرة اليهودية لأراضي فلسطين ودخول مخطط إقامة وطن لهم هناك حيز التنفيذ أيسام الإنتداب البريطاني على فلسطين، ومنذ قرون كانت بيت لحم مقصد الإثيوبيين الباحثين عن الرهبنة بكنائسها وأديرتها، وامتلكت الكنيسة الإثيوبية هناك "دير السلطان" الذي تنازعها على ملكيته الكنيسة القبطية المصرية ( 50 ).

ومهما يكن بشأن التاريخ القديم لهذه العلاقة، فإن تجددها فرن العصر الحديث وارتباطها بنظام هيلاسلاسي وعلاقته بدولة إسرائيل بعد قيامها، كان له مصدران: المنفيون الإثيوبيون خلال الاحتلال وإليهود والإصهاينة الذين اشتركوا في حرب التحرير.

فى 1924م بدا الإمبراطور هيلاسلاسي زيارته المشهورة لأوروبا بزيارة القدس وأجرى مناقشات حول تأمين الدير الإثيوبي بها " دير السلطان". وعندما خرج من بلده لاجئيا بعد الغزو الإيطالي بدأ رحلة المنفى من القدس أيضا حيث أبقى جزءا من أسرته ومعظم مرافقيه من كبار النبلاء والأمراء هناك، وكان من بين القادة والأمراء الذين قضوا فترة المنفى بالقدس وعاصروا آنذاك قمة الصراع السياسي والعسكري بين العرب وإليهود كل من: الرأس/كاسا، وأزاز/تسما كبدي،

وديجاز/أدفرساوا، وفيتوراري/بيرو ولدي قبرئيل، ورأس بيوداد/ موكنن أندكاشو، وجميعهم ممن تسلم مناصب رفيعة بعد التحرير وشكلوا جزءا رئيسيا من النخبة السياسية خلال العقود اللاحقة في عصر الإمبراطور (51).

ومن بين هؤلاء كان الرجل الذى ارتبط بملف العلاقة مع إسرائيل لاحقا هـو كبدي تسما وزير بلاط الإمبراطور الذى أشرف خلال فترة المنفى على ممتلكات الحكومة والكنيسة الإثيوبية بالقدس وبيت لحم، واقام علاقة وثيقة مع الوكالة إليهودية، وتعرف خلال الصراع القانوني الذى خاضه ضد القنصلية الإيطالية بشأن تلك الممتلكات إلى عدد من المحامين إليهود الذين ترافعوا لـصالحه أمام المحاكم، وقد استعان هيلاسلاسي بأحد هؤلاء وهو ناتان مارين وعينه مستشارا قانونيا للحكومة بعد الحرب العالمية الثانية حيث أعد مسودة القانون الجنائي الإثيوبي ( 52 ) .

وقد وصلت العلاقة بين إسرائيل وإثيوبيا في منتصف الخمسينيات إلى أعلى درجاتها بسبب سعى إسرائيل لكسر الحصار السياسي العربي، وأخذ الإسرائيليون يدربون قوات البوليس والأمن التى أصبح الوزير المسؤول عنها هدو كبدي تسما منذ 1960م. وخلال تلك افترة اشركت إسرائيل إثيوبيا في التعاون الإستخباراتي الذي كان يجمعها وتركيا وإيران تحت أسم "كإليل" وتحت لواء هذا التعاون نفذت عملية البن" التي قدمت إسرائيل بموجبها الدعم للمتمردين بجنوب السودان (53).

ولاحقا ورث دور كبدي أبنه كأسا الذي درس بإسرائيل وتزوج من إسرائيلية، ونسق علاقة نظام منقستو هايلى ماريام " الدرق" مع إسرائيل خاصة بعد أن أصبح في 1989م سكرتيرا للعلاقات الخارجية للدرق، واشرف بصورة مباشرة على عملية تهجير إليهود الفلاشا إلى إسرائيل في آخر أيام نظام منقستو عام 1991م وهي العملية التي عُرفت باسم عملية "سليمان ( 54 ) .

جاءت أحداث المسألة الحبشية والحرب ضد الإيطاليين في قمة النزاع بين العرب وإليهود حول فلسطين، واشترك إليهود والصهاينة بفعالية في الحرب مع دول الحلفاء خصوصا بريطانيا التي كان عددا من جنودها بالسودان من إليهود وكان لهم حاخام هو "إسرائيل سرودي ( 55 ) .وخلال فترة وجود الإمبراطور بالسودان، كان من ضمن مرافقيه البروفسور تمرات عمانويل وهو من يهود الفلاسا ودرس في فرنسا وإيطاليا والقدس وعمل ملحقا بسفارة إثيوبيا بباريس قبل الحرب وانضم لبلاط الإمبراطور عندما كان وليا للعهد في نهاية عقد العشرينيات من القرن الماضي ( 56 ) .

على أن الدور الأبرز في مشاركة إليهود والصهاينة في حرب تحرير إثيوبيا، قام به العقيد آوردي شارلس وينجت، الذي عُرف بصهيونيته الصارخة منذ عمله ضابطاً للاستخبارات بالجيش البريطاني بفلسطين (1936 – 1939م)، وتصنف موسوعة "إليهود وإليهودية والصهيونية" وينجت بإعتباره من غلاة " الصهيونية المسيحية" وهي مصطلح يقصد به المسيحيون الذين يرون أن إليهود هم شعب الله المختار، ووطنهم المقدس في فلسطين ولذا يجب أن يُهجروا إليه (57).

ومما جاء بالموسوعة عن وينجت: "ضابط بريطاني صهيوني مسيحي، ولد بالهند لعائلة ذات تاريخ في عمل الارساليات المسيحية. بعد انضمامه للجيش في سن العشرين، أرسل عام 1927م للسودان حيث بقى حتى عام 1933م. وتعلم أثناء ذلك اللغة العربية، ولكنه لم يستطيع قط التغلب على كراهيته العميقة للإسلام والقرآن، وكان جده مبشرا. وفي عام 1936م، نقل إلى فلسطين كضابط مخابرات لدراسة الموقف السياسي والعسكري، وهناك ظهر حماسه الشديد للصهيونية، ولكنه كان كمعظم الصهاينة غير إليهود ممن يفسرون أحداث العهد القديم تفسيرا حرفيا عسكريا كأنها حدثت بالأمس على حد قول بن جوريون". وقد أشرف على تنظيم وتدريب كأنها حدثت بالأمس على وسام الخدمة المتميزة البريطاني، كما ساهم في تطوير عمل وحصل لقاء ذلك على وسام الخدمة المتميزة البريطاني، كما ساهم في تطوير عمل المخابرات الصهيونية حيث أمد مصلحة المعلومات ببيانات وافيه عن أوضاع الفلسطينيين وأبرز قياداتهم المناهضة للاستيطان الصهيوني والاحتلال البريطاني.

وقام وينجت بدور مهم فى تطوير الأساليب التى استخدمها الصهاينة فى حملاتهم الإرهابية ضد الفلاحين الفلسطينيين، وقد تركت أساليبه غير التقليدية بصمات واضحة على العمل العسكري الصهيوني فيما بعد وبلغ اعتناقه الصهيونية درجة إعرابه عن ضيقه لعدم اتخاذ الحركة الصهيونية مواقف أكثر تحقيقاً لأهدافها، ولهذا أطلق عليه الصهاينة أسم " الصديق" و " لورنس يهودا".

وفى ربيع 1938م، أدلى وينجت بشهادة أمام لجنة "ودهيد" فى القدس فذكر أن أي تقدم قام به العرب فى فلسطين إنما يرجع لليهود، وأن دولة صمهيونية صناعية حديثة تحت الحماية البريطانية سوف تحمي الوجود البريطاني فى المنطقة، وستمثل خير أمل للعالم الغربي، وقد نقل وينجت من فلسطين عام 1939م، وعند عودته إلى بلاده التقى بعدد من كبار القادة العسكريين البريطانيين وعبر لهم عن رأيه بأن الطريقة الوحيدة أمام بريطانيا لتحمي السلام فى فلسطين همى أن تتبنى سياسة مماثلة للصمهيونية.

ومع نشوب الحرب العالمية الثانية، رغب وينجت في تولي قيادة جيش يهودي وعرض تكوين جيش من 60 ألف مقاتل يهودي يتولي طرد إيطاليا من شمال إفريقيا، إلا أن عرضه لم يلق موافقة. وقد عمل وينجت عامي 1940 – 1941م قائداً لقوات خاصة في إثيوبيا، ثم أرسل إلي الهند لتنظيم فرقة تتولى القيام بعمليات خلف الخطوط البابانية في بورما.

وقد قتل وينجت في حادث طائرة ببورما، ويطلق اسمه الآن على عدة أماكن في السرائيل " قرية للأطفال - كلية التربية البدينة - ميدان في القدس - غابة أقامها المرائيل " قرية للأطفال - 21.

الصندوق القومي إليهودي ( 58 ) .

حرص وينجت عندما كلف بتكوين القوات الخاصة التي ستصاحب الإمبراطور من السودان لإثيوبيا – قوة قيدون – على أن يرافقه عدد من اليهود الذين عمل معهم بفلسطين وأظهر طوال فترة حرب التحرير ضد الطليان تبرما وضيقا بقوة دفاع السودان التي كانت ضمن قوة قيدون، واصطدم عدة مرات مع قائد كتيبة الحدود السودانية العميد هيوياستيد.

ويُعتبر وينجت شخصية مهمة فى التاريخ الإثيوبي الحديث، وعند وفاته طلب الإمبراطور هيلاسلاسي أن يدفن بإثيوبيا وأطلق اسمه على أول مدرسة ثانوية أنشئت بأديس أبابا بعد مقتله، كما أرسل لأرملته وأبنه الذى ولد بعد مقتله بسست أسابيع سلسلة وصليبا من الذهب ( 59 ) .

#### مراجع الفصل الخامس

- Bahru Zewde, OP.cit, P.201 . 1
- Anthony Mockler, OP. cit, P.394 .2
  - Ibid, P.221 .3
- 4. جمال محمد السيد ضلع، <u>النظام السياسي الإثيوبي منذ 1960م</u>، رسالة دكتوراة غير منشورة جامعة القاهرة- معهد البحوث والدراسات الإفريقية، 1997م، ص 180
  - Bahru Zewde, OP.cit, P.209 .5
    - Ibid, P.196 .6
  - Bahru Zewde, OP.cit, P.197 .7
- 8. بدر السيد بدر نصار، اريتريا في ظل الحكم الإيطالي، رسالة دبلوم غير منشورة جامعة القاهرة، معهد البحوث والدراسات الإفريقية، ص 115.
  - 9. جمال محمد السيد ضلع، مصدر سابق، ص 33.
    - 10. المرجع نفسه، ص 53
    - 11. المرجع نفسه، ص54
    - 12. المرجع نفسه ، ص 141
    - Bharu Zewde, OP.cit, P.208.13
- 14. ايفان هرباك، (شمال أفريقيا والقرن الأفريقي) ، في تساريخ أفريقيا العام، مج/8- إليونسكو، باريس،1993م، ص 175.
  - Bahru Zewde, .OP.cit, ,P. 181.15
  - 16. إيفان هرباك ، مرجع سابق ، ص 175.
  - 17. مكرم سويحة بخيت، مرجع سابق، ص 547.
- 18. دار الوثائق المركزية الخرطوم، الخطابات المتبادلة بشأن تزايد تدفقات اللاجئين الإثيوبيين للسودان 1937: Security 2/18/75
- 19. صحيفة العلم أديس أبابا، للسنة 26 عدد رقم 24 بتاريخ 1966/9/14
  - Anthony Mockler, OP. cit, P.387.20

- Ibid, P.393.21
- Ibid, P.P.386-403.22
- 23. صديق الجمري، صحيفة الخرطوم، (إثيوبيا أيام أول إنقالاب على 23. صديق الجمري، صحيفة الخرطوم، (إثيوبيا أيام أول إنقالاب على 2987-2985-2987 الإمبراطور هيلاسلاسي)، الأعداد رقام 2983-2985-2980 Anthony Mockler,ibid, P403
- 24. مقابلة مع د. يوسف ميخائيل بخيت -عن أبناء الأسر الاثيوبية الدين نشطوا في المقاومة ضد الإيطاليين الخرطوم بتاريخ 2/سبتمبر 2005م.
- 25. موقع مكتبة الكونغرس الأمريكي على شبكة الإنترنت: WWW.LCCS.org
- 26. مقابلـــة مـــع د. يوســف ميخائيـــل بخيــت وأيــضا موقــع : <u>WWW.MOKHTAR.CA</u>
  - 27. مقابلة مع د. يوسف ميخائيل بخيت، مصدر سابق.
- 28. صحيفة العلم، أديس أبابا- السنة 23، عدد رقم 39 بتاريخ 1964/1/8 وأيضا العلم، السنة 25، عدد رقم 52، بتاريخ 1966/4/13
  - 29. مقابلة مع أحمد المهدي، الخرطوم، في 2005/9/11م.
    - . 30. راجع صفحة (141) من هذا البحث
- 31. عثمان حسن أحمد، أبر أهيم أحمد.. حياة إنسان، الخرطوم 1996م، ص 195.
  - 32. أمين التوم ،مرجع سابق ص 70.
- 33. محجوب عمر باشرى، معالم تاريخ السودان، الدار السودانية للكتب،
  - 34. أحمد المهدي، مقابلة مع الباحث، مصدر سابق.
- 35. عبد الرحمن مختار، خريف الفرح، أسرار السسودان 1950 -1970م، دار الصحافة، الخرطوم-1986م، ص
- 36. محمد سعيد ناود، حركة تحرير اريتريا، الحقيقة والتاريخ، 1996م، ص 295.
- 37. الأمين عبد الرحمن أحمد عيسى، الفريق إبراهيم عبود وعصره الذهبى، مطابع العملة، الخرطوم- 2005م، ص 27.

- 38. فضل الله حماد، مشكلة الجنوب وقضايا الوطن، أبوظبي 2003م، ص 213.
- Bahru Zewde, ETHIOPIA IN CHANGE, BRITISH 39 ACAEMIC PRESS, LONDON-1994. P. 31
  - 40. صحيفة العلم، أديس أبابا، السنة 27، العدد 3، بتاريخ 1967/5/10م.
- 41. نلسون مانديلا، رحلتي الطويلة من أجل الحريق، جنوب إفريقيا 1997م، ص 292.
  - Indrias Getachw, OP.CIT, P.111.42
    - Bahru Zewde, ibid, P.181.43
- Merahehi wotgabremeriam, (ETHIO –U.S Relations), .44 Ethioscope, Vol.1.No.2, January 1995, Addis Ababa. Ibid. .45
  - Bahru Zewde, OP.cit, P. 185.46
    - Ibid, P. 186.47
- 48. جلال الملوك، نصوص حبشية قديمه، ترجمة مجدى عبد الرازق سليمان، المجلس الأعلى للثقافة القاهرة 2003م، ص 64.
- 49. مصعب أحمد مضوى، الفلاشا، دار هائل للطباعة، الخرطوم، 1988م، ص 30.
- - Anthony Mockler, OP.cit, P.P 384-403.51
- 52. للمزيد عن دور تسما كبدي في العلاقات الإثيوبية الإسرائيلية، راجع على الشبكة الإلكترونية موقع: WWW.WALTA.COM
  - 53. المرجع نفسه.
  - 54. المرجع نفسه.
- 55. صلاح محمد أحمد، الجالية اليهودية في السودان، مركز الراصد للدرسات، الخرطوم، 2004م، ص 26.
- 56. مكى أبو قرجه، اللهود في السودان، مركز عبد الكريم ميرغني، أمدرمان 2004م، ص 54.

- 57. عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، مــج/2، ط/2، دار الشروق، القاهرة، 2005م، ص 197
  - 58. عبد الوهاب المسيرى، مرجع سابق، ص 259.
- 59. للمزيد من المعلومات عن أوردى شارلس وينجت، راجع على الــشبكة الإلكترونية موقع: WWW.members.aol.com/ocwingate

#### خاتمة

ارتبطت التطورات السياسية والأحداث الكبرى في أفريقيا بحقبة التسابق الأوروبسي على تقسيم القارة والذى دشنه مؤتمر برلين (1884- 1885م). ورغم الدخول المتأخر لإيطاليا في حقبة التسابق الإستعماري، إلا أن منطقة شرق إفريقيا جذبت إهتمام إيطاليا فاحتلت إريتريا (1885م) ثم المصومال الجنوبي (1889م) ولكنها هُزمت عندما حاولت احتلال إثيوبيا في معركة "عدوا" عام 1896م.

وتجددت الأطماع الإيطالية بعد وصول الفاشيين للحكم في روما، وبعد فترة الكساد العالمي وإرتفاع البطالة مما دفع رئيس الوزراء الإيطالي "بنيتو موسليني" للسعي في تحقيق حلم اقامة إمبراطورية إيطالية بشرق إفريقيا باحتلال إثيوبيا وضمها إلى الصومال وإريتريا وربما إلي ليبيا في شمال القارة إن أمكن احتلال المسودان أيضا مستفيدا من الإنقسام الذي بدأ يتوسع في أوروبا بين ألمانيا الصاعدة بقيادة هتلر وكل من بريطانيا وفرنسا. ولم يخلو مشروع الاستيلاء على إثيوبيا من عامل معنوي يتمثل في الثار لمعركة "عدوا" ومحو عار تلك الهزيمة.

كانت إثيوبيا آنذاك في مرحلة انتقال، مثلها صعود الإمبراطور هيلاسلاسي للحكم في 1930م وبدأت تتلمس دروبها وتحاول كسر طوق العزلة الطويلة وإنشاء موسسات عصرية للحكم وبناء وحدتها الوطنية وتجاوز حقبة - اقطاع القرون الوسطى - التسي كانت تعيشها حتى ذلك الوقت، ولذلك لم يجد الإيطاليون كبيسر عناء باسلحتهم المتقدمة - استخدمو الدبابات والطائرات والغازات المحرمة دوليا - وحشودهم الكبيرة في هزيمة الجيش الإثيوبي البدائي التسليح والذي أثرت في كفاءته ومعنويات حقبة الظلم والإضطهاد العرقي، وأحبطت معنويات الإثيوبيين بلجسوء إمبراطورهم للخارج، ولكنهم بداءو مقاومة شرسة للاحتلال الإيطالي الذي عاملهم بعنف وقسوة. تركت مرحلة الغزو ونجاح الإيطاليين في السيطرة على إثيوبيا آشارا كبيسرة على رؤية ومواقف الإثيوبيين وإمبراطورهم خصوصا تجاه الدول الكبرى آنذاك "بريطانيا وفرنسا" التي تواطأت مع الإيطاليين وعطلت بالتسويف والمماطلة تحركات عصبة الأمم لإتخاذ موقف قوي من روما، وكانت بريطانيا وفرنسا تستهدف بهذه السياسة عدم اغضاب موسليني حتى لايدخل الحرب في أوروبا مع هتلر ضدهم.

كما خلف الغزو والاحتلال أصداء عالمية وسط الزنوج بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وحرك مشاعر الإفريقيين الذين تأثروا كثيرا لاحتلال أخر البلدان الإفريقية المستقلة في وقت بدأوا فيه هم حركتهم نحو الاستقلال والخروج من حقبة

الاستعمار، كما كان للاحتلال الإيطالي دورا في لفت انتباه الأسرة الحاكمة في الثيوبيا نحو جذورها الإفريقية وإنتمائها للقارة بعد أن كانت تربط نسبها وتاريخها بمنطقة الشرق الأوسط.

وفى السودان الذى أصبح تلقائيا فى مواجهة الخطر الإيطالي، أجمع السودانيون فسى موقفهم الرافض للاحتلال الإيطالي لجيرانهم الإثيوبيين خاصة بعد انتسشار أخبار الممارسات العنيفة واللا إنسانية التى ارتكبها الإيطاليين ضد المقاومين الإثيابيين وترجم السودانيون موقفهم هذا بدعم اللاجئين الإثيوبيين الذين تدفقوا على بلدهم، كما نشطت صحفهم وطلائعهم المثقفة فى التنديد بالإيطاليين ودعم المقاومة الإثيوبية.

حاولت الإدارة البريطانية بالسودان الإبتعاد به عن الحرب واتخذت موقف المحايد وعارضت محاولات وزارة الحربية البريطانية في دفعها للعمل سرا ضد الإيطاليين في اريتريا وإثيوبيا إلا أنه بدأت المؤشرات تدلل على انحياز ايطاليا لألمانيا واستهدافها للسودان بعد منتصف العام 1939م.

وكانت قوة دفاع السودان المشكلة أصلاً لحفظ الأمن الداخلي قوة صغيرة لا يتجاوز حجمها ستة آلاف جندي مع شلاث كتائب بريطانية، إلا أن الإدارة البريطانية بالسودان تحركت سريعاً لزيادة حجمها وتحديث تسليحها تحسباً للخطر الإيطالي المرتقب.

فى 10 يونيو 1940م أعلنت إيطاليا دخولها الحرب مع ألمانيا ضد بريطانيا وفرنسا واحتلت مدن كسلا وقرورة والقلابات والكرمك، وحشدت قواتها الضخمة والحسئة التسليح على طول الشريط الحدودي "1200 ميل" وقامت قوة دفاع السودان بدور كبير فى التصدي لتقدم الإيطاليين وتمكنت بغضل شجاعة جنودها والتكيكات التسى استخدمتها من إيقاف تقدمهم واحتوائه إلى أن وصلت طلائع حشود الحلفاء من بريطانيا والهند وفرنسا وبعض الدول الإفريقية. وكان يمكن للإيطاليين إن تمكنوا من تجاوز دفاعات قوة دفاع السودان أن يستولوا على السودان ويربطوا مستعمراتهم فى شمال وشرق القارة ويشكلوا تهديداً لقوات الحلفاء بمصر وبالبحر الأحمر وممر قناة السويس.

وتمكنت المقاومة الإثيوبية، بعد هذا التطور، من الإستفادة من السودان عمقاً وقاعدة خلفية لها وبدأ تزويد المقاومة بالأسلحة والمؤن كما استفادت من النـشاط الـسياسي للسودانيين المؤيدين لها خاصة عبر كيان المثقفين آنذاك – مؤتمر الخريجين – والذى أدى دوراً كبيراً في مساعدة المقاومة عبر الصحف القريبة منه وفي تجميع اللاجئين وتدريبهم عسكريا بالمعسكرات التي أنشات لهذا الغرض بمنطقة سـوبا – 10 كلم جنوب الخرطوم. واتسمت هذه المرحلة في عمل المقاومة بالتنظيم والوحدة بعد أن

كانت مجموعات المقاومة مشتتة وتغلب عليها الخلافات العرقية والجهوية، وأثمرت هذه الجهود في إنطلاق العمل العسكري والسياسي ضد الإيطاليين بمنطقة غرب اليوبيا التي تحادد السودان.

ومثلت فترة الاستعداد للهجوم على الإيطاليين بإريتريا وإثيوبيا وطردهم منها بداية تحويل قوة دفاع السودان إلي جيش نظامي محترف ومُعد ومُسلح جيدا، فتضاعف عددها وأصبحت تستخدم المركبات الحديثة في النقل والتموين بعد أن كانت وسائلها تقتصر على الجمال والبغال والخيل، ودخلتها السيارات المصفحة والأسلحة الرشاشة والمدافع المتطورة، كما أنشئت الوحدات الحديثة على الولاء القومي بعيدا عن الانتماءات العرقية والجغرافية التي كانت أساس تكوين وحدات قوة دفاع السودان قبل الحرب.

وأعطى وصول الإمبراطور هيلاسلاسي للسودان نهاية يونيو 1940م زخما لحملسة التحرير حيث إنخرط في لقاءات ونسشاطات مكثفة مع الإداريسين والعسكريين البريطانيين ومع القادة السودانيين ومع حلفائه ومؤيديه الذين تقاطروا من المنسافي للخرطوم وعبروا الحدود من إثيوبيا، وبدأ عملا منظما لتوحيد مجموعات اللاجئسين بالسودان والمقاومين بالداخل، كما أطلق الإمبراطور حملة دعائية عبر المنسسورات وأسس صحيفة ناطقة باسمه من السودان وبداء الاستعداد لقيادة حملة التحرير.

كان الإمبراطور محبطاً في بداية وصوله للسودان فلم يجد كما توقع جيشاً مُعداً ليصحبه، كما عاني من الاختلافات بين الإدارات البريطانية بلندن والخرطوم، ولكنه تغلب على ذلك بصبره وعزيمته وقوة إرادته. ووجد العزاء في مواقف القادة السودانيين الذين رفعوا روحه المعنوية وأيدوه سياسيا ومعنوياً.

انطلقت حرب التحرير على محورين، كان الأول باتجاه إريتريا وشمال إثيوبيا قاده الواء بلات " القائد العام لقوة دفاع السودان" وتمكن من تحرير غرب إريتريا سريعا وحاصر مدينة "كرن" المحصنة لأكثر من خمسين يوما حتى تمكن من طرد الإيطاليين منها ثم استولى على أسمرا ومصوع وعبر الحدود نحو شمال إثيوبيا حيث حرر مدن "عدي قرات وعدوا" وحاصر بقايا الإيطاليين الذين انسحبوا من أديس أبابا لقلعة "أم بالاجي".

ومثلت معركة "كرن" فاصلة فى حرب التحرير وفى كل الحسرب العالميسة الثانيسة، فبتحريرها انهارت ليس فقط دفاعات الإيطاليين القوية وإنما أيضاً معنوياتهم وشسكلت ضربة لقوة دول المحور التي فقدت بإريتريا أي موقع لها على البحر الأحمر.

فى العشرين من يناير 1941م، عبر الإمبراطور الحدود السودانية نحو بالاده وفي معيته كتيبة الحدود السودانية وكتيبة اللجئين الإثيوبيين بالسودان وعدد من السنباط

البريطانيين ومجموعة من إليهود، وبعد معارك شرسة وسط طبيعة قاسية استمرت أكثر من شهرين، تمكنت هذه القوة من تحييد وشل القوات الإيطالية الضخمة بمنطقة غرب إثيوبيا وحررت إقليم "قوجام" وعبر الإمبراطور نهر النيل 1941م، ودخل عاصمته في 5/مايو 1941م، وفي هذه الأثناء كانت إحدى الكتائب السودانية – الكتيبة المختلطة – قد حررت كل إقليم بنسي شنقول ودخلت أصوصه عاصمة الإقليم واتجهت من هناك لمحاصرة أخر قوة إيطإلية بمدينة "قندر". تركت مشاركة السودان في الحرب بشرق أفريقيا آثارا شاملة على مستقبل السودان، فبعدها خرج السودان بنواة مؤسسته العسكرية التي اجتازت الامتحان وخلقت رصيدا كبيرا وسمعة طيبة للسودانيين ونالت الإعجاب داخليا وخارجيا وأصبحت محور ولاءهم وموضع تقديرهم ببطولاتها وشجاعة جنودها الذين أصبحوا نجوما للمجتمع يتغنون بهم ويضربوا بهم المثل في البطولة والفداء.

كما تركت المشاركة في الحرب آثارا اقتصادية عميقة تمثلت في قيام الصناعات التحويلية وتوسع السكة الحديد وزيادة طاقة ميناء بورتسسودان وبد بث الإذاعة السودانية لأول مرة، وتمكن السودان أثناء الحرب من تحقيق فائض في ميزانيت وغم تحمله لمنصرفات مشاركة قواته كافة وساهم بجزء كبير من ميزانيت في المجهود الحربي لدول الحلفاء وفي استضافة ونفقات القوات الأخرى الني وفيدت على أرضه لبدء حرب التحرير.

وكان الأثر السياسي للحرب واضحافي بداية نمو الشعور القومي وتحول موتمر الخريجين ككيان سياسي ومطالبته بتقرير المصير مكافاة على اشتراك السودان في الحرب وتمخص هذا الحراك الذي سببته المشاركة في الحرب عن مولد الأحزاب السودانية التي واصلت النصال حتى تحقق الاستقلال في 1956م.

خارجيا، أسهمت المشاركة في الحرب في التعريف بالسودان، وقدت الإقتداع البريطانيين باشراك السودانيين في حكم أنفسهم بدءا بالحكم المحلي ثم قانون المديريات ثم الجمعية التشريعية وانتهاءا باتفاقية تقرير المصير عام 1953م، كما خلقت المشاركة في الحرب روابط وثيقة بين الشعب السوداني والشعب الإريتري، حيث أدارت بريطانيا إريتريا انطلاقا من السودان واستعانت بقواته لحفظ النظام هناك وبإدارييه ومعلميه في تسيير العمل الإداري وتقديم الخدمات وصولا لطرحها نهاية الأربعينات ومطلع الخمسينات مشروعها المعروف لتقسيم إريتريا وضم أجزاءها الغربية للسودان.

كما مثلت المشاركة السودانية في الحرب فصلا جديدا في علاقة إثيوبيا بالسودان وتعززت مكانة السودان عند الإثيوبيين كنصير وعمق طبيعي لهم، وتعرف الإثيوبيون أكثر على السودانيين خلال فترة الاحتلال الإيطالي وأصبحت حركتهم المستقبلية في اللجوء والمعارضة السياسية والعسكرية نتجه نحوه رغم أن لإثيوبيا ثلاثة جيران آخرين.

وبعد التحرير كان المنفيين الأثيوبيين واللاجئين بالسودان والذين تدربوا على أراضيه وانطلقوا منه لتحرير بلادهم، دور كبير في الحياة السياسية، وشكلوا الطبقة والنخبة المسيطرة على المؤسسات السياسية والعسكرية، ويكفي القول أن قائد الانقلاب الوحيد في عصر الإمبراطور الطويل – العميد منقستو نواي – تدرب في السودان، وأن الرجل الذي قدر له أن يكون أول حاكما الأثيوبيا بعد التاريخ الإمبراطوري – الجنرال أمان عندوم –كان قد ولا ودرس وترعرع وتدرب عسكريا بالسودان.

وأدت مشاركة السودان في حرب تحرير إثيوبيا لالتفات المخططات الصهيونية له خاصة وأنه يحادد منطقة "قندر" التي يسكنها يهود الفلاشا، كما تكشف اليهود والضباط البريطانيين الصهاينة الذين اشتركوا في الحرب عمق العلاقة بين السعبين السوداني والإثيوبي وخطر انفراد السودانيين بالقدح المعلى في تحرير إثيوبيا، فعملوا منذ ايام الحرب على بذر الفرقة والبغضاء بينهم مستعينين بالقادة والزعماء الإثيوبيين الذين قضوا فترة اللجوء بالقدس، وخلق القادة الإسرائيليون علاقات وثيقة معهم وتوطدت في فترة ما بعد التحرير.

ربما يعود لهذا العامل الدور الأساسي في اغفال مساهمة السودان في تحرير إثيوبيا وطمس تضحيات جنوده - استشهد مائتين منهم خلال حملة التحرير - وكذلك تغييب أثر الموقف السوداني من اللاجئين الإثيوبيين ودعمهم وتبني قضيتهم.

ومهما يكن فإن الكثير من مواقف الإمبراطور هيلاسلاسي اللاحقية كانيت متاثرة بمشاعره الإيجابية تجاه نصرة السودانيين له خصوصا وأن فترة لجوءه للسودان ربطته بتحالف سياسي مستقبلي مع إحدى القوتين السياسيتين في الساحة السودانية "حزب الأمة" كما أن العسكريين الذين حكموا السودان بين 1959 - 1964م كانوا جميعا من ضباط قوة دفاع السودان الذين اشتركوا في الحرب بشرق إفريقيا.

إن فترة لجوء الإمبراطور للسودان مكنته ليس من خلق علاقات مع القوى السياسية وطبقات المجتمع السوداني فحسب، بل تعدت ذلك لمصر حيث يشير بعض الدارسين إلى أن لقاءا تم بين جمال عبد الناصر والإمبراطور إبان استضافته في جبل أولياء – 40 كلم جنوب الخرطوم – عندما كان الأول ضابطا بالحامية المصرية هناك.

وبعد، فإن جاز تسطير خلاصة لنتائج هذا البحث، فإنه يمكن القول إن علاقة السودان بإثيوبيا في العصر الحديث، وضع لها أساس متين وقامت على أرضية ثابتة بفضل التعاون والتعاضد الذي أظهرته فترة الغزو والاحتلال الإيطالي. ورغم ذلك فإن هذه العلاقة لم تسلم من تأمر ومخططات الدول الاستعمارية التي رأت أن مصالحها تتطلب إحداث الفرقة وإيعاد الإثيوبيين عن محيطهم الجغرافي وعمقهم التاريخي. وأصبح هذا العامل أكثر وضوحا بعد قيام دولة إسرائيل التسى عمل مؤيدوها منذ حرب التحرير على خدمة مصالحها بتغييب الدور السوداني وتهميشه.

كما أن فترة الاحتلال وحرب التحرير ساعدت في خلق تفاهم وثقة عميقة بين الإمبر اطور وعدد من قادة السودان السياسيين والعسكريين، وساعدت أيضا على تفهم الكثير من القيادات الإثيوبية التي كانت لاجئة بالسودان ووصلت لقمة السلطة بإثيوبيا - للسودان وقيم ومبادي شعبه وأثره وأهميته لإثيوبيا .

أيضاً فإن العقل الإثيوبي رسخ فيه الملاذ السوداني المستعد دائما لإحتسضانه عن الملمات والكوارث سواءا كانت بفعل الطبيعة أو السياسة، وأثبتت التجربة إن الإثيوبيين اعتبروا السودان دوما معبرهم وبلدهم الثاني في الكثير من الأوقسات والظروف والأحداث.

كما أن التجربة أثبتت أيضا أن مصير كل من البلدين مرتبط بالآخر، وأن الخطر الذي يهدد أحدهما لابد أن ينتقل لتهديد الثاني وأن تعاونهما وحده هو السبيل لمواجهة الأخطار والتحديات. ومهما يكن فإن السودانيين رغم أنهم أصبحوا بعد الحرب العالمية الثانية مهددين بالغزو الإيطالي إلا أنهم بادروا منذ بداية غرو إثيوبيا في تحديد موقفهم استتادا إلى مبادئهم في رفض الظلم والعدوان ودعموا الإثيوبيين ومقاومتهم تمشيا مع قيمهم في عون المظلوم واحتضنوا لاجئيهم استجابة لدواعي النصرة والاستجارة.

## المصادر والمراجع

### أولاً: المصاد<u>ر:</u>

### (أ) الوثائــق:-

## (1) أرشيف دار الوثائق المركزية - الخرطوم:

- (A) Intel: Class1/Box15/Piece73, Abyssinia Monthly Report—(1914).
- (B) Reports: Class5/Box 1/Piece 24, Abyssinia Monthly Report
  -No.1 (1927). Correspondence respecting the agreement
  between United Kingdom, Italy 1925 in regard to Lake Tana.
- (C) Reports: Class5/Box1/ Piece25, Abyssinia Monthly Report No.1 (1927). Correspondence respecting the agreement between United Kingdom, Italy 1925 in regard to Lake Tana.
- (D) Reports: Class5/Box1/ Piece12, Abyssinia Monthly Report –No.1 (1927). Correspondence respecting the agreement between United Kingdom, Italy 1925 in regard to Lake Tana.
- (E) Dept, Reports: Class 5/ Box 46/ Piece 211, Review of Events.
- تقرير الحاكم العام لحكومتي بريطانيا Reports: Class 1/Box 11/Piece46 (F) Reports. ومصر 1939–1941م.
  - (G) Reports: Class1/ Box11/ Piece48,. تقرير عن إدارة السودان 1944-1942
  - (H) Security: Class 2/ Box 18/ Piece 175,. Sudan Reserve Corps
- (I)Mics: Class2/Box 197/Piece 20273,. قائمة بشهداء قوة دفاع السودان بإثيوبيا وإريتريا

- (J) Reports: Class5/ Box 1/Piece 18, Treaty Series No. 10 1932 Treaty between United Kingdom, Ethiopia, France and Italy.
- (K) Reports: Class5/Box1/Piece26, Abbyssinia No. 1 (1928) correspondence respecting Abbyssiania raids and incursions into British territory ANF anglo Egyptian Sudan
- (I) Palace: Class4 / Box 4/ Piece 13.
- ملف اعتداءات الإثيوبيين على Palace:Class1/Box 3/Piece 9 الأراضي السودانية
- (N) Intle. Class1/Box 14/Piece 63, ملف النقارير الأمنية من محطة قامبيلا 1920م
- (O) Reports: Class5/ Box 1/Piece 23, ملف مر اسلات المشاكل الحدودية بين الحبشة والمستعمر ات البريطانية 1925م
- (P) Reports: Class3/ Box 1/Piece 1,2,34, نقارير التجارة الخارجية 1933 –1920
- (Q) Reports: Class4/ Box 12/Piece 46-48 تقارير التجارة الخارجية 1933–1933 -1920

## (ب) المقابلات

- (1) مقابلة مع أحمد شرف من الذين عاصروا العائلات الإثيوبية بالخرطوم، وكان على معرفة لصيقة بهم وسكن بجوارهم في منطقة الخرطوم جنوب السوق العربي حاليا تاريخ المقابلة 22/مارس 2005م بمكتبة الخرطوم مبنى مجموعة النفيدي.
- (2) مقابلة مع أحمد المهدي (عن لقاءاته بالإمبراطور هيلاسلاسي) وعلاقة والده الأمام عبد الرحمن المهدي بالإمبراطور. تاريخ المقابلة 11/مارس 2005 بمنزله بأم درمان.
- (3) مقابلة مع د. يوسف ميخائيل بخيت، عن تاريخ العائلات والجالية الإثيوبية بالسودان ودورها في المقاومة ضد الاحتلال الإيطالي ، تاريخ المقابلة 2/مارس 2005م بمنزله بالخرطوم.

### (د) رسائل غير منشورة:-

- (1) بدر السيد بدر نصار، إريتريا في ظل الحكم الإيطالي، رسالة لنيل درجة الدبلوم/غير منشورة/ معهد الدراسات الإفريقية \_ جامعة القاهرة \_ 1969م.
- (2) جاد محمد طه، فاشودة، رسالة لنيل درجة الدبلوم غير منشورة مُعهد الدر اسات الإفريقية، جامهة القاهرة 1959م.
- (3) جمال محمد السيد ضلع، النظام السياسي الإثيوبي منذ 1960م، رسالة دكتوراة عير منشورة – معهد الدراسات الأفريقية – جامعة القاهرة ، 1997م.
- (4) صلاح الدين ابر اهيم زكي، الإستعمار الإيطالي في الحبشة في الفترة من سنة 1935 إلى سنة 1945م، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة- معهد الدراسات الإفريقية، 1983م.

- (5) عبد الغفار محمد حسين، سلطنة هرر تحت النفوذ المصرى من 1775 1885م، رسالة لنيل درجة الدبلوم/غير منشورة/ معهد الدراسات الإفريقية - جامعة القاهرة - 1969م.
- (6) عمر محرم أحمد عبد الرحمن، معركة عنوا و آثارها على الصراع الاستعماري في شرق أفريقيا، (1896 -1935م) بحث لنيل درجة الماجستير معهد الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة.
- (7) مكرم سويحة بخيت، إثيوبيا تحت حكم الإمبراطور هيلاسلاسي الأول، 1930-1974م، رسالة دكتوراة غير منشورة - جامعة القاهرة - معهد البحوث والدراسات الإفريقية، 1988م.

## ثانيا: المراجع

## (أ) الكتب العربية:-

- 1. أ.ج.ب. تايلور ، أصول الحرب العالمية الثانية، ترجمة مصطفى كامل خميس، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 1990م.
- 2. أحمد إبراهيم أبو شوك، مذكرات بوسف ميخائيل ، التركية والمهدية والحكم الثنائي، مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي، أم درمان 2004م.
  - 3. إسماعيل العتباني، شهادتي للتاريخ ، مطابع نصر ، دمشق 2005م.
- الأمين عبد الرحمن أحمد عيسى، الغريق ابراهيم عيود وعصره الذهبي، مطابع السودان للعملة، الخرطوم -2005م.
- 5. البخاري عبد الله الجعلي، حدود السودان الشرقية مع إثيوبيا واريتريا، الدوحة 2000م.
- 6. الطيب شنتوف، "القرن الإفريقي وشمال افريقيا" في تماريخ إفريقيا العام/مج/8/إليونسكو،1998م.
- أمين التوم، ذكريات ومواقف في طريق الحركة الوطنية السمودانية، الدار السودانية للكتب، الخرطوم، طبعة/1/ 2004م.
- 8. ايفان هرباك، "الكفاح من أجل السيادة السياسية من 1945م حتى نيل الاستقلال" في تاريخ إفريقيا العام، مج/8، اليونسكو باريس 1993م.

- برخيت هابتي سيلاسي، الصراع في القرن الإفريقي، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، 1980م.
- 10. جمال الدين شامي، المنهل في تاريخ وأخبار العفر "الدناكل"، القاهرة 1997م.
- 11. جيمس روبرتسون، السودان من الحكم البريطاني المباشر الي فجر الاستقلال، تعريب مصطفى عابدين الخانجي دار الجيال بيروت-1996م.
- 12. جوزيف أ. هارديس، "الشتات الإفريقي منذ عام 1935م"، في تاريخ إفريقيا العام، مج/8/ إليونسكو،1998م.
- 13. راشد البراوي، الحبشة بين الإقطاع والعصر الحديث، مكتبة النهضة الحديثة، القاهرة.
  - 14. زاهر رياض ، تاريخ اليوبيا، مكتبة الإنجلو المصرية، القاهرة 1966م.
- 15. صادق المؤيد العظم، رحلة الحبشة من الإستانة الي أديس أبابا 1896م، دار السويدي والمؤسسة العربية للدراسات والنشر، أبوظبي 2001م.
  - 16. صلاح الدين شامي، الموانئ السودانية، مكتبة مصر، القاهرة 1961م.
- 17. صلاح محمد أحمد، الجالية اليهودية في السودان، مركز الراصد للدراسات، الخرطوم، 2004م.
- 18. عبد الرحمن المهدى ، مذكرات الأمام عبد الرحمن المهدي، مركز الدرإسات السودانية القاهرة 1996م.
- 19. عبد الرحمن مختار، خريف الفرح، أسرار السسودان 1950–1970م، دار الصحافة، الخرطوم 1986م.

- 20. عبد الهادي صديق ، السودان والإفريقانية، مركز الدراسات الإستراتيجية، الخرطوم، 1997م.
- 21. عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهبونية، مج/2 دار الشروق، طبعة/2 القاهرة 2005م.
  - 22. عثمان حسن أحمد، إبراهيم أحمد، حياة إنسان، الخرطوم-1996م.
- 23. على أ. مزروعى، "تحو عام 2000م" فى تاريخ إفريقيا العام،مج/8، اليونسكو، 1998م.
- 24. فتحى غيث، الإسلام والحبشة عبر التاريخ، مكتبة النهضة، القاهرة 1966م.
  - 25. فضل الله حماد، مشكلة الجنوب وقضايا الوطن، أبوظبي، 2003م.
- 26. مجدي عبد الرازق سليمان، جلال الملوك. نصوص حبشية قديمة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة 2003م.
- 27. محجوب عمر باشري، معالم تاريخ السودان، الدار السودانية للكتب، الخرطوم 2000م.
- 28. محمد خير البدوي، مواقف ويطولات سوادنية في الحرب العالمية الثانية، الخرطوم 1992م.
- 29. محمد سعيد القدال، تاريخ السبودان الحديث 1820 1955م، الخرطوم 1992م.
  - 30. محمد سعيد ناود، حركة تحرير إربتريا... الحقيقة والتاريخ، 1996.

- 31. محمد عثمان أحمد، قوة دفاع السودان دورها وآثار اشتراكها في الحرب العالمية الثانية المطبعة العسكرية ، الخرطوم، 1990م.
- 32. محمد عمر بشير، مشكلة جنوب السودان، خلفية النزاع من الحرب الداخلية إلى السلام، ترجمة هنري رياض وآخرون، دار الجيل بيروت 1983م.
  - 33. محمود الشرقاوي، اثبوييا، القاهرة 1959م.
- -1/34 محمود صالح عثمان صالح، الوثائق البريطانية عن السودان -1/34 محمود صالح عثمان صالح، الكريم ميرغني أم درمان السودان -1/34 مركز عبد الكريم ميرغني أم درمان السودان -1/34
  - 35. مصعب أحمد مضوي، الفلاشا، دارهائل للطباعة، الخرطوم، 1988م.
- 36. مكي أبو قرجه، اليهود في السودان، مركز عبد الكريم مير غني أمدرمان، 2004م.
  - 37. مكي شبيكة، السودان عبر القرون ، دار الجيل بيروت 1991م.
  - 38. ناسون مانديلا، رحلتي الطويلة من أجل الحرية، جنوب إفريقيا، 1997م

# (ب) الكتب الإنجليزية

- 1. Ethiopia, The Imperial Ministry of Information, Selected Speeches of His Imperial Majesty Hailesellassie First 1918 to 1967, Addis Ababa, 1967.
- 2. Ethiopia, The Imperial: Ministry of Information, Important Utterances of H.1, Memperor Hailesellassie. 1 1936- 1972

  Addis Ababa 1972
- 3. Indrias, G. <u>Beyond The Throne -the Enduring.Legacy of Emperor Haile Sellassisi</u>, shamu books, Addis Ababa, 2001.
- 4. Hailesellassie,: My Life And Ethiopia's Progress, Volume one Addis Ababa, 1974.
- 5. Hailesellassie,: My Life And Ethiopia's Progress, Volume Tow Addis Ababa, 1973. Edited and Translated by Edward Ullendorff -Oxford, 1976.
- 6. Habte, S. Kiros: Ethiopia...AShort Illustarted History, Addis Ababa, 1972.
- 7. Mockler, A. <u>Hailesellassie,s War The Italian Ethiopian</u>
  <a href="mailto:Cambaign">Cambaign</a>, 1935-1941, Random House New York 1985.
- 8. Marcus, G. H. <u>HAILE -SELLASSISI</u>, The Formative Years 1892-1936, New Jersy 1998.

- 9. Marcus. G. H. The Life and Times of Menelik: Ethiopia 1844-1913,Oxford 1975.
- 10. Pankhurst, R.K. Ethiopia: Acultural History, London, 1955.
- 11. Seven, R. Italy and Abyssinia, New York, 1956.
- 12. Sbachi, A.. Ethiopa Under Moussolini, London-1985.
- 13. Waterbury, J. The Nile Basin, London -1994
- 14. Zewde, B. AHistary of Modern Ethiopa -1855-1991 Adis Ababa University Press -2002.
- 15. Zewde, B. Haylasellase: From Progressive To Reactionary, London 1994.
- 16. Zegeye, A.. Ethiopia In Ghange, London 1994.

## (جـ) مقالات ودوريسات

- (1) تمام همام تمام " أثر الأزمة الإثيوبية على السعودان 1935م 1936م" -مجلة الدراسات الإفريقية - تصدر عن معهد البحوث والدراسات الإفريقيــة - جامعة القاهرة - عدد "15" - 1993م - المصفحات ( 171 إلىي (209
- (2) Denial, K. (PH.D), (EGYPT AND THE HYDRO -**POLITICS OF** THE BLUE NILE RIVER) -part 11. Addis Tribune, Addis Ababa 13-8-1999.

(3) Merahehiwot, G, (Ehtio -U.S. Relationns), Ethioscope, Vol. 1. No. 2. January 1995, Minsistry of Foreign Affairs, Addis Ababa - Ethiopia.

## (د) الصحف والمجلات

- (1) صحيفة العلم أديس أبابا، أعداد متفرقة 1963 1967م
  - (2) صحيفة الأمة، الخرطوم، عدد رقم 247 سبتمبر 1940م.
  - (3) صحيفة الخرطوم الخرطوم، أعداد متفرقة، أبريل 2002م.
    - (4) صحيفة السودان، الخرطوم، عدد رقم 316 مارس 1940م.
    - (5) صحيفة السياسة الخرطوم ، عدد رقم 80 بتاريخ 1986/9/20م.
      - (6) صحيفة النيل، الخرطوم، عدد رقم 217 أبريل 1940م.
- (7) صحيفة حضارة السودان، الخرطوم، عدد رقم 414 فبراير 1940م.
  - (8) صحيفة النيل، الخرطوم، عدد رقم 217 أبريل 1940م.
- (8) مجلة الفجر ، الخرطوم ، أعداد متفرقة في الفترة من 1935 -1940م.

# (هـ) مواقع الكترونية

الموقع مكتبة الكونغرس الأمريكي. WWW.LCCS.ORG.

2. موقـع مـذكرات مفتـي إريتريـا الأسـبق إبـراهيم مختار WWW.MOKHTAR.CA

3. مرقع فلسطين - <u>WWW.PALESTINE</u> INFO.INFO/ARABIC/ALGODS/HISTORY

> 4. موقع مركز والتا للإعلام ، إثيوبي WWW.WALTA.INFO. COM

> 6. موقع سيرة وتاريخ جمال عبد الناصر WWW.NASSER.BIBALEX.ORG

#### الملاحـــق

#### قائمة الملاحيق

- ملحق رقم (1): المنشور الذي أصدره الإمبراطور منليك الثانى فــى 1891م بشأن حدود إمبراطوريته.
- ملحق رقم (2) : الدستور الإثيوبي الذي أصدره الإمبراطور هيلاسلاسي في 1931م.
- ملحق رقم (3): خطاب الإمبراطور هيلاسلاسي أمام عصبة الأمم بجنيف في 30/يونيو 1936م.
- ملحق رقم (4): الإعلان الذي أصدره الحاكم العام للسودان بخصوص دخول الحرب ضد إيطاليا والمانيا في 11/ يونيو 1940م.
- ملحق رقم (5): خطاب الإمبراطور هيلاسلاسي عند عبوره للحدود السودانية الأثيوبية في أم عدالا عائداً للبلاده بعد خمس سنوات في المنفى بتاريخ 21 / يناير 1941م.
- ملحق رقم (6): رسالة مؤتمر الخريجين للحاكم العام بخصوص المطالبة بحق تقرير المصير بعد الحرب العالمية الثانية – بتاريخ 3 / أبريل 1942م.
  - ملحق رقم (7): قائمة بالرتب والألقاب المستخدمة بأثيوبيا وإريتريا.
- ملحق رقم (8): قائمة بأسماء شهداء قوة دفاع السودان عند تحرير إثيوبيا 1941م،

## ملحق رقم (1)

# المنشور الذي أصدره الإمبر اطور منليك الثاني في 1891م بشأن حدود المير اطوريته (1)

تحقيقاً للتعريف بحدود الحبشة، فأننا نرسل هذا الخطاب الدوري إلى أصدقائنا من ملوك أوروبا للعلم بحدود بلادنا.

" نحيطكم علما يا صاحب الجلالة..فتلك هي حدود الحبشة اعتبارا من أرفال الواقعة على البحر عند الحدود الإيطالية ويسير الخط غربا نحو سهل جيجر في اتجاه ماهيو – وهالاي ويجيزا هورا إلي أويبارد / ومنها إلي ملتقى نهري مسارين وأراند، ومن هذه النقطة يمتد الخط جنوبا حتى يلتقى بنهري عطبرة وسستيت حيث تقع مدينة توماتو حيث تشغل الحدود مديرية غضارف إلي كاركوج على النيل الأزرق ومن كاركوج يمتد الخط إلي ملتقى نهر السوباط بالنيل الأبيض، ومن هنا يسير خط الحدود على نهر السوباط متضمنة بذلك أقاليم أريورا وجلاس حتى بحيرة سميورى، وفي إتجاه الشرق يدخل ضمن الحدود أقاليم يوران وجلاس وعروس إلى حدود الصومال بما في ذلك اقليم الأوجادين.

وفى إتجاه الشمال، تتضمن الحدود هابراواز والجد أبو رسى وعيسى صومال حتى أميوس ثم يمر الخط بأميوس ويشمل بحيرة عسال فمديرية الاقطاعي القديم محمد إنفارى حتى مناجم ساحل البحر ليتصل مرة أخرى بارافال، وسأحاول أن أعيد إقامة الحدود القديمة للحبشة إذا وهبني الله حياة وقوة حتى تصل إلى الخرطوم وحتى بحيرة نيانزا متضمنة بذلك كل قبائل الحالا.

لقد ظلت الحبشة خلال أربعة عشر قرنا جزيرة مسيحية في بحر من الوثنية، وأنني على ثقة بأن عناية الله سوف تحفظ بلاده من التقسيم بين الدول الأخرى، لقد كان البحر هو نهاية حدود الحبشة فلما أعوزتها القوة ولم تتلق أي عون من الدول المسيحية، سيطت حدودنا على ساحل البحر في قبضة المسلمين، وفي الوقت

<sup>(1)</sup> المصدر: عمر محرم أحمد عبد الرحمن، معركة عدوا وآثارها،1896- 1935، ص

الحاضر لا ننوي أن نستعيد حدودنا البحرية بالقوة، ولكننا واتقون بأن القوى المسيحية تحرسها عناية الله فتنقذنا وستعيد إلينا الخط الساحلي على البحر أو على أي حال بعض نقاط فيه".

حُرر في أديس أبابا في 14 مارز 1883 - ( 10 أبريل 1891م)

# ملعسق رقم (2)

# الدستور الإثيوبي الذي أصدره الإمبراطور هيلاسلاسي في عام1931م.

## الباب الأول

# الإمبراطورية الإثيوبية ووراثة العرش

مادة (1): أراضى دولة إثيوبيا جميعها من طرفها إلى الطرف الآخر خاضعة لحكومة جلالة الإمبراطور وأهل إثيوبيا هم رعايا الإمبراطورية ويتكون منهما معا الإمبراطورية الإمبراطورية الإمبراطورية الإمبراطورية الإمبراطورية الإمبراطورية الإمبراطورية الإمبراطورية.

مادة (2): تؤكد الحكومة الإمبراطوريسة وحدة الأرض والسشعب والقانون في إثيوبيا.

مادة (3): يقرر القانون أن الشرف الإمبراطبوري سيظل بصفة دائمة متصلاً بأسرة هيلاسلاسي الأول سليل الملك سهلاسلاسي والذي يتسلسل نسبه بدون توقف من أسرة

المصدر : مكرم سويحه بخيت، إثيوبيا تحت حكم الإمبر اطور هيلاملامي الأول 1935 – 1974م.  $^{-1}$ 

منليك الأول ابن الملك سليّمان ملك بيت المقدس وملكــة إثيوبيا المعروفة باسم ملكة سبا.

مادة (4):

يتسلسل العرش والتاج إلى نسل الإمبراطور طبقاً لقانون البيت الإمبراطوري.

مادة(5):

يحكم دمه الملكسي والأمانسة التسى تسلمها شخص الإمبراطور مقدس وحقوقه لا تجادل وسلطاته لا تنساقش وهو لذلك أهل لجميع الإحترامات المسبوغة عليه وفقاً للتقاليد ووفقاً للدستور الحالي. ويقرر القانون أن كل من يجرؤ على الإضرار بجلالة الإمبراطور يقع تحت طائلسة العقاب.

الباب الثاني

سلطسات الإمبراطور

مادة(6):

تظل السلطة الطيا في الإمبراطورية الإثيوبية فــى يــد الإمبراطور وهو يؤكد ممارستها وفقاً للقانون.

يؤسس إمبراطور إثيوبيا مجلس الشيوخ ومجلس النواب والقوانين التى يقرها هذان المجلسان تصير نافذة بعد الموافقة الإمبراطورية.

من حق الإمبراطور أن يفض المجلسين ويعلن إفتتاح ونهاية جلساتها وله أن يفضهما قبل أو بعد الوقت

فى حالة غياب المجلسين وفى حائسة السضرورة يملك الإمبراطور حق إصدار مراسيم تحل محل القوانين وذلك من أجل المحافظة على الأمن ولإجتناب أخطسار عامسة. وهذه المراسيم سوف تعرض على المجلسين فسى أول

المعتاد وله أن يحل مجلس النواب.

مادة(7): ماد

مادة(8):

مادة (9):

مادة(10):

مادة(11):

سوف يعطى الإمبراطور الأوامر السضرورية مسن أجسل وضع القوانين موضع التنفيذ وفقاً لهذا الخطاب والروح التى أملته ومن أجل المحافظة على الأمن العام ومن أجل تقدم ورفاهية الشعب.

إجتماع لهما وتلغى في حالة عدم موافقتهما عليها.

سوف يقسرر الإمبراطسور تنظيمات ونُظم المسصالح الإدارية، ومن حق الإمبراطور أن يعين ضاباط الجيش

ويعزلهم وكذلك الموظفين المدنيين كما يقرر مهامهم ومرتباتهم.

مادة (12): حق إعلان الحرب وإنهاء السلم في يد جلالة الإمبراطور قانوناً.

مادة (13): من حق الإمبراطور أن يقرر القوات المسلحة التي يحتفظ بها في حالتي السلم والحرب.

مادة (14): من حق الإمبراطور أن يفاوض ويوقع جميع أنسواع المعاهدات.

مادة (15): من حق الإمبراطور أن يمنح لقب الإمارة وغيره من ألقاب الشرف ويهب الهبات وينشي رتباً أخرى.

مادة (16): من حق الإمبراطور أن يمنح العفو ويفرض العقوبات وأن يعيد العفو.

مادة(17):

فى حالة عجز الإمبراطور بسبب السن أو المرض من ممارسة شئون الدولة يعين وصي للدولة طبقاً لقانون البيت المالك من أجل ممارسته السلطة العليا باسم الإمبراطور.

#### الباب الثالث

#### حقوق وواجبات الشعب

مادة (18): يقرر القانون الشروط المطلوب توفرها في الرعوية الأثيوبية.

مادة (19): جميع الرعايا الإثيوبيين – ما داموا خاضعين للحالات التي يقررها القانون والقرارات التي يصدرها الإمبراطور – قد يعينوا ضباطاً في الجيش أو موظفين مدنيين في أي مناصب أخرى في خدمة الدولة.

مادة (20): جميع أفراد الجيش الإثيوبي مدينون بالولاء والطاعـة للإمبراطور طبقاً لما يقرره القانون.

مادة (21): الشعب ملزم بدفع الضرائب القانونية.

مادة (22): في الحدود التي يقررها القانون للرعايا الإثيوبيين حسق التنقل دون قيد من مكان إلى آخر.

مادة (23): لا يقبض على أحد من الرعايا أو يحكم عليه أو يسبجن إلا طبقاً للقانون.

مادة (24): لا يحرم إثيوبي رغم إرادته من حقه في أن يحاكم أمام محكمة قانونية.

مادة (25): تفتيش المساكن ممنوع إلا في الحالات التي يقررها القانون.

مادة (26): ليس لأحد الحق في أن يكسر سرية المكاتبات للرعايا الأثيوبيين إلا في الحالات التي يقررها القانون.

مادة (27): إلا في الحالات التي تحددها المصلحة العامة ليس لأحد الحق في أن يحرم إثيوبياً من ملكية ما يملكه سواء منقولاً أو ثابتاً.

مادة (28): لكل إثيوبي الحق في أن يتظلم إلى الحكومة بعريضة ذات شكل قانوني.

مادة (29): التحفظات الواردة في هذا الباب لا تحد الإجراءات التــى يتخذها الإمبراطور بحكم كونه صاحب السلطة العليــا -

فى حالة الحرب أو الاضطرابات العامة التى تهدد مصالح الأمة.

# الباب الرابع المجالس التشريعية

مادة (30): تتكون المجلس التشريعية للدولة من مجلسين:

(أ) الأول مجلس الشيوخ (ب) الثاني مجلس النواب.

مادة (31): يعين الإمبراطور أعضاء مجلس الشيوخ من بين الأعيان الذين خدموا الدولة لمدة طويلة وكذلك من بين الأمسراء والقضاة وضباط الجيش.

مادة (32): كإجراء مؤقت وحتى يصبح الشعب قادراً على الانتخاب بنفسه يختار أعضاء النواب من بين الأعيان والزعماء المحليين.

مادة (33): لا يصح الجمع بين عضويتي النواب والشيوخ.

مادة (34): لا يوضع قانون موضع التنفيذ قبل أن يناقش في المجلسين ويوافق عليه الإمبراطور.

مادة(35):

أعضاء مجلس النواب ملزمون أن يتسلموا ويناقسنوا الإقتراحات المرسلة إليهم من وزراء الإدارات المختلفة. وإذا كان للنواب رأي ذا نفع للإمبراطور أو للشعب فأن القانون يحفظ لهم حق إرساله إلى الإمبراطور عن طريق رئيسهم حتى إذا وافق عليه الإمبراطور للمجلس الحق في مناقشته.

مادة (36):

لكل من المجلسين متفرقين أن يعربوا عن رأيهم إلى جلالة الإمبراطور في أي مسألة تشريعية أو أي مسألة أخرى مهما كانت وإذا لم يوافق الإمبراطور على هذا الرأى فليس للمجلس حق مناقشة هذه المسألة في نفس الدورة البرلمانية.

مادة(37):

للمجلسين حق الإجتماع لبعضة أشهر كل عام وللإمبراطور حق إطالة الدورة.

مادة(38):

للمجلسين حق عقد دورات إستثنائية إذا ظهرت ضرورة لذلك وفي هذه الحالة للإمبراطور أن يحدد مدة الدورة.

مادة(39):

بدء الدورة وإنتهاؤها ومدتها وإجازاتها، يحددها المجلسان وإذ حل مجلس النواب فيؤجل مجلس الشيوخ طساته.

مادة (40): إذا حل الإمبراطور مجلس النواب فهو يقرر إجتماع مجلس جديد في مدى أربعة أشهر.

مادة (41): ليس للمجلس أن يبدأ جلساته أو مناقشاته أو يتخذ قراراً بدون إجتماع ثلثى الأعضاء.

مادة (42): إذا تساوت الأصوات عند الإقتراع فصوت الرئيس يرجح إحدى الناحيتين.

مادة (43): للرئيس أن يقرر قبل الإجتماع علنية أو سرية موضوع المناقشة فإذا تقررت السرية فكل عضو يقشى ما دار سواء في حديث أو مطبوع أو بالكتابة أو أي طريقة أخرى يعاقب طبقاً لقانون الجنايات.

مادة (44): يقر الإمبراطور أوامر مجلس الشيوخ والنواب بقانون.

مادة (45): إلا في حالات الإجرام أو حكم لا يمكن نقصه لا يؤاخذ المدورة البرلمانية قانوناً.

مادة (46): بعد مناقشة موضوع هام إذا وصل المجلسان إلى قرارين مختلفين يرفع قرارهما إلى الإمبراطور برأيهما المختلف

فهو يفحص الأسباب لهذا الإختلاف ويسعى نحو جمعهما إلى رأى واحد بإختيار أفضل القرارات التى يراها وإذا صعب جمعهما إلى رأى واحد فللإمبراطور الحق قانوناً—في إختيار أحد القرارين.

مادة(47):

بدون الحصول على موافقة الإمبراطور أولاً للمجلسين حق إستدعاء الوزراء للإشتراك في المناقشة وليس للوزراء أن يشتركوا في الإجتماع أو المناقشة دون الحصول على موافقة الإمبراطور.

## الباب الخامس

وزراء الدولسة

مادة (48):

يرفع الوزراء إلى الإمبراطور رأيهم فى السشئون التسى تتصل بإداراتهم وهم مسؤولين عن هذا الرأى والقوانين والمراسيم والأعمال التي تصدر عن الإمبراطور متطقة لشئون الدولة يجب أن تحمل التوقيع الإمبراطورى تسم يوقعها حامل الأختام ليطنها إلى الوزير المختص.

مادة(49):

إذا طلب الإمبراطور نصيحة وزرائه فى أمر حكومى عام فلهم أن يناقشوه مجتمعين تبعاً للنظم قبل أن يرفعوا رأيهم إليه.

## الباب السيادس

#### القسضياء

مادة (50): القضاة يمارسون القضاء وفقاً للقانون باسم جلالة الإمبراطور وتنظيم المحاكم يقرره القانون.

مادة (51): يختار القضاة من ذوى الخبرة بالشئون القضائية.

مادة (52): جلسات المحاكم علنية ولكن في حالة خوف التأثير على النظام العام أو تعريض الأخلاق العامة للخطر للقضاة أن

يجطوا الجلسات سرية.

مادة (53): يحدد القانون إختصاص كل محكمة.

مادة (54): المحكمة المخصوصة تنظر الشئون المتطقعة بالسشئون الإدارية التي ليس للمحاكم الأخرى حق نظرها.

#### الباب السابيع

### ميزانيسة الحسكومسة

مادة (55):

يقرر القانون أن إيرادات خزينة الحكومة من أي جهة كانت يجب أن تصرف طبقاً للميزانية السنوية التى تحدد المبالغ المخصصة لكل وزارة وستقرر الميزانية في حدود الأسس التي يقترحها وزير المإلية خلال المناقشة التى تدور في مجلس النواب والسنيوخ والتي ترفع

مصحوبة بقرارى المجلسين إلي الإمبراطـور للموافقـة عليها.

صدر في أديس أبابا في التاسع من حملا سنة م923م (1)

<sup>(1)</sup> التواريخ المذكورة بالتقويم الإثيوبي الذي ينقص 8 سنوات من التاريخ الميلادي. – الباحث -

# خطاب الإمبراطور هيلاسلاسي أمام عصبة الأمم بجنيف في يوم 30 / يونيو 1936م. (1)

نداء لعصبة الأمم:

أننى هنا هيلاسلاسى الأول إمبراطور إثيوبيا أطلب العدل المستحق لشعبى والمساعدة الموعود بها منذ ثمان شهور عندما أكدت خمسون دولة على الإعتداء الذى أرتكب بحقها منتهكا الإتفاقيات الدولية.

لا توجد سابقة بأن يتحدث رئيس دولة لمجلسكم هذا بجنيف، كما لا توجد سابقة لشعب هو ضحية مثل هذا الجور أن يكون مهددا بتركه للمعتدى عليه، ولم يحدث أبداً مثال لأي حكومة تمضى في إبادة منظمة لشعب بوسائل بربرية منتهكة تعهدات أمم الأرض بعدم إستخدام الغازات المؤذية ضد الأبرياء.

فى البداية عند نهاية عام 1935م قامت طائرة إيطالية بصب الغاز المسيل للدموع على جيوشى لكن أثرها كان خفيفا، وتعلم الجنود كيف يتبعثروا حتى تذهب الرياح بتلك الغازات. كانت الطائرة بعد ذلك تمطر براميل غاز على تجمعات المسلحين ولم يكن ذلك أيضاً فعالاً وتأثر به بعض الجنود، وكان سقوط البراميل على الأرض تحذيرا للقوات والمواطنين بنذر خطر قادم.

بيد أنه عند تطويق مدنية مكلى قامت القيادة الإيطالية مرتجفة باللجوء لطريقة من واجبى أن أندد بها للعالم وهى تثبيت مضخات على الطائرات لترش بها على مساحات واسعة من الأرض ممطرة غازات قاتلة أغارت به تسعة، خمسة عشر، ثمانية عشر طائرة تتبع الواحدة الأخرى مخرجة ضبابا شكل شريطا مستمرا، وهكذا منذ نهاية يناير 1936م، الجنود والنساء والأطفال والماسية والأنهار والبحيرات والمراعى قد أغرقوا بهذا المطر القاتل ومن أجل القتل الجماعى المنظم لكل المخلوقات الحية ومن أجل التسميم المؤكد للمياه والمراعى ، جعلت القيادة الإيطالية طائراتها تحلق وتمر كل حين وكان ذلك نهجها الرئيسى فى فن الحرب.

The IMPERIAL ETHIOPIAN MINISTRY OF INFORMATION PUBLICATION and : المصدر (1)
FOREIGN LANGUAGES, <u>SELECTED SPEECHES OF HIS IMPERIAL MAJESTY HAILESELASSIE</u>
First 1918 to 1967, PRESS DEPARTMENT –ADDISABABA,1967,P 315

نجحت إيطاليا في تكتيكات الإجتياح ونشر الرعب في أوسع المناطق السكانية كثافة باثيوبيا وتجاوزت حد العدائيات ومات عشرات الآلاف من النساس والحيوانات بالغازات السامة عليهم وعلى مياه الشرب والنباتات مما دعاني لأحضر بنفسي إلى جنيف لاشهدكم ورفقاء السلاح على برهان ما حدث ولأحذر أوروبا مما حدث لإثيوبيا من دراما ولأذكر بأنني وعلى مدى العشرين عاما الماضية أميرا كنت أو ولي عهد أو إمبراطور لم أكف أبدا عن جهودي لإستفادة إثيوبيا من الحضارات وإقامة علاقات حسن الجوار، ونجحت في إبرام اتفاقية 1928م مع إيطاليا والتي لا تجوز تحت أي ذريعة اللجوء لقوة السلاح بديلا للتصالح والتحكيم الذين أقامت عليها الأمم المتحضرة النظام العالمي.

فى تقريرها بتاريخ 5 أكتوبر 1935م، أقرت لجنة ال 13 بجهدى والنتائج التسى حققتها، أن الحكومة كانت تظن أن دخولها عصبة الأمم يعطى البلاد ضماناً جديداً لصيانة وحدة ترابها ويعينها لبلوغ مستوى رفيع من الحضارة، أنه لا يبدو أن إثيوبيا إليوم تفتقد الإستقرار ومضطربة أمنيا أكثر مما كانت عليه فى العمام 1923م السذى ابضمت فيه لعصبة الأمم،وخلافا لذلك أن شعبها موحد وسلطتها المركزيمة تتمتع بطاعة وولاء أفضل.

ولتوضيح خطل ما حاولت أن ترسخه ايطاليا، فأن حكومة روما لم تكف أبدا عن اعدادها لهزيمة إثيوبيا، وكانت تخدع العالم على مدى 14 عاما، حيث أنها لم تكن مخلصة في إتفاقيات الصداقة التي وقعتها وعندما دعمت دخول إثيوبيا عام 1923م لعصبة الأمم وعندما وقعت مع إثيوبيا اتفاقية عام 1928م وعندما وقعت معاهدة باريس التي ترفض الحرب، فيما كانت إثيوبيا قد أخذت تلك الإتفاقيات كضمانات أمن إضافية لتمكنها من تحقيق مزيد من التقدم على مسار الإصلاح السلمي الذي ثبتت أقدامها عليه وأصبحت تتفاني فيه بكل قوتها وقلبها.

إن حادثة "وال وال" في ديسمبر 1934م كانت لها وقع الصاعقة على، وكانت الإثارة الإيطالية واضحة بما لم يدعنى أتردد في أن أطلب من عصبة الأمم القيام بحل توفيقي وتحكيم مُذكرا بنصوص اتفاقية 1928م، غير أن ذلك لم يكن مناسبا لإثيوبيا في وقت كانت النظم بأووربا تسعى بأي ثمن لكسب ود إيطاليا، وكان المثمن ترك استقلال إثيوبيا لنهم الحكومة الإيطالية، وكانت هناك بنود سرية لها التأثير الكبير

على الأحداث، غير أن إثيوبيا والعالم كله عانوا ويعانون من نتاتج ما حدث، وتمادت ايطاليا في إنتهاكاتها ووضع العراقيل أمام طلب الإجراء التوفيقي، وسعت حكومات لمنع إثيوبيا من أن تجد رجال تحكيم من بلدانها وتمت ممارسة ضغوط عندما قامت محكمة التوفيق لتحقيق إنجاز لصالح إيطاليا، غير أن أعضاء التحكيم أذهبوا كل ذلك سدى عندما قرروا بالإجماع ومن بينهم أثنين إيطاليين بأن إثيوبيا ليس عليها أية مسئولية دولية لا في حادثة "وال وال" ولا فيما تلتها من أحداث. عقب ذلك النجاح، رأت إثيوبيا أن صفحة من علاقات الصداقة يمكن فتحها مع إيطاليا ومددت لذلك يدى صادقة لحكومة روما.

تم إبلاغ البرلمان بتقرير لجنة ال 13 بتاريخ 5 أكتوبر 1935م وبتفاصيل ما جرى من أحداث ما بين ديسمبر 1934م وحتى أكتوبر 1935م، مما توصل له التقرير أن المذكرة التي رفعتها إيطاليا متضمنة شكواها كان قد تم إيداعها منضدة المجلس في المذكرة التي رفعتها كان أول طلب تقدمت به إثيوبيا للمجلس في 14 ديسمبر 1934م، وفي الفترة ما بين التاريخين إعترضت إيطاليا على نظر المجلس في الأمر على أساس أن الإجراء المناسب متوفر فقط في الاتفاقية الإيطالية الأثيوبية لعام 1928م، ومضت طوال هذه الفترة تدفع بقواتها وأسلحتها لمنطقة شرق أفريقيا مبينة للمجلس أن ذلك كان ضروريا للدفاع عن مستعمراتها المهددة بالإستعدادات المحكرية الأثيوبية، غير أن إثيوبيا لفتت الإنتباه للخطابات الرسمية الإيطالية التي لم تدع مجالاً للشك في نوايا إيطاليا العدوانية.

قبلت إثيوبيا بمعالجة النزاع سلميا ووفقا للاتفاقية ووافقت على أن تعالج مسألة ملكية "وال وال" بواسطة رجال التحكيم لأن إيطاليا لن توافق على ذلك ورضيت بأن يبعث المجلس مراقبين محايدين وأن تسمح لهم بأية تحريات يريد المجلس إتخاذها، ولكن ما أن حُسمت مسألة "وال وال" بالتحكيم فإذا بإيطاليا تتقدم للمجلس بمذكرة مفصلة تدعم مطالبتها بإطلاق يدها مقررة أن مسألة كهذه تؤثر على مصالحها الحيوية ولها أهمية أولية لأمن وحضارة إيطاليا وستكون فاشلة في أكثر واجباتها أهمية إذا ما لم توقف وللأبد وضع الثقة في إثيوبيا محتفظة بكامل الحرية في إتخاذ أية إجراءات تكون مناسبة لتأمين سلامة مستعمراتها والمحافظة على مصالحها.

أن بنود التقرير أكدت على أن المجلس والجمعية العامة لعصبة الأمم أقروا بالإجماع أن ايطاليا إنتهكت المعاهدة وأنها في حالة إعتداء. ولم أتردد في الإعلان عن أنسى لا أرغب في الحرب ولكنها فرضت على أن أناضل وحدى من أجل إستقلال وسلمة ووحدة شعبى كمدافع عن قضية كل البلدان الصغيرة التي تكون عرضة لنهم جار قوى.

وأكدت الدول الأعضاء ال 52 في أكتوبر 1935م وعدها بأن المعتدى لمن يحقق النصر وأن مواد المعاهدة ستستخدم من أجل سيادة الحق وإفشال العنف، وطلبت من الأعضاء أن ينسوا سياستهم التي إتبعوها خلال الثمانية أشهر الماضية والمقاومة التي قدتها ضد المعتدى الذي نددوا به للعالم رغم تواضع أسلحتى والإنعدام التام لطائرة أو مدفعية أو ذخائر أو خدمات مستشفيات، وكانت ثقتى مطلقة في عصبة الأمم وإستحالة أن تنجح دولة واحدة معتدية في مخالفة 52 دولة من بينها أقوى الدول، وإعتمادا على المعاهدات لم ألجأ لإستعدادات للحرب مثلي ومثل بعض دول أوروبا الصغيرة، وعندما أصبح الخطر وشيكا طلبت إنطلاقا من مسؤلياتي تجاه شعبي في الأشهر الستة الأولى الحصول على تسليح غير أن الكثير من الحكومات أعلنت حظرا حال دون ذلك، فيما كانت الحكومة الإيطالية قد مُنحت كافة التسهيلات عبر قناة السويس لترحيل القوات والأسلحة والذخائر دون توقيف أو إحتجاج.

#### أجبرت على التعبئة:

فى 3 أكتوبر 1935م قامت إيطاليا بغزو أراضينا فأعلنت بعد ساعات قليلة التعبئة العامة، وقمت رغبة منى فى المحافظة على السلام بإتباع نهج السدول العظيمة بأوروبا عشية الحرب العظمى، حيث طلبت من قواتى الإنسحاب إلى 30 كلم داخل الحدود درءا لأي ذريعة إستفزاز تحسب على. وإندلعت بعد ذلك الحرب في أفظي أحوالها التى أبنتها أمام الجمعية العامة فى صراع غير متكافئ بين حكومة تقود أكثر من 42 مليون من السكان تحت تصرفها الوسائل المإلية والصناعية والفنية التي تمكلها ومن بينها كميات لا تحد ولا تعد من أسلحة القتل وبين شعب صيغير على الجانب الآخر تعداده 12 مليون لا يملك سلاحاً ولا موارد وليس له غير عدالة قضيته ووعد عصبة الأمم.

ما هي المساعدة الحقيقة التي قدمت الإثيوبيا من قبل ال 52 دولة التى كانت قد أعلنت أن حكومة روما مدانة الإنتهاك الميثاق وتعهدت بمنع إنتصار المعتدى؟ هل قامت كلا من الدول الأعضاء كما هو واجبها بموجب المادة 15 من الميثاق وإعتبرت المعتدى كأنه إرتكب جريمة الحرب ضدها نفسها؟ علقت كل آمإلي على تنفيذ هذه التعهدات وتأكدت تقتى بالتصريحات المتكررة في المجلس بأن العدوان الاينغى أن يُعطى مكافاة عليه وأن القوة يجب أن تنتهى بالإجبار على الركوع أمام الحق.

وكان يتردد باستمرار بأن ليس هناك نزاع محض بين الحكومة الإيطالية وعصبة الأمم وهذا هو الذى جعلنى أرفض كافة المقترحات التى قدمتها الحكومة الإيطالية لمصلحتى الشخصية، حيث أننى لم أكن أود إذلال شعبى وإحتقار ميثاق عصبة الأمم، بل كنت مدافعا عن قضية كل الشعوب الصغيرة المهددة بالإعتداء.

#### ماذا عن الوعود:

أن الوعود التى أعطت لى منذ أكتوبر 1935م جعلتنى ألاحظ بحزن ولكن دون استغراب أن ثلاثة من الدول العظمى إعتبرت تعهداتها وفقا لميشاق عصبة الأمم ليست ذات قيمة مطلقا، صلاتها بالحكومة الإيطالية أجبرتها ألا تتخذ أي إجراء ضد العدوان الإيطالي، وكان مصدر غضبى العميق أن حكومة تؤكد إحترامها الدائم للميثاق لا تكف عن بذل جهودها المضنية لعدم الإلتزام به، فما يُطرح إجراء إلا وتسارع لمنعه أو حتى لتأجيل النظر فيه تحت مختلف الذرائع بما يطرح التساؤول بأن إنفاقيات يناير 1935م قد تكون وراء هذا التعنت.

أن إثيوبيا لم تكن أبداً تتوقع أن تأتى الدول الأخرى بجنودها لتدافع عتن الميثاق ومصالحها لم تتضرر وإنما طلبت فقط مدها بوسائل الدفاع عن شعبها فطلبات المساعدات المإلية لشراء السلاح قد تم رفضها بما يعنى ألا معنى للأمن الجماعى الذى تنص عليه المادة 16 من الميثاق، كما منعت من نقل العتاد بالسكة الحديد من جيبوتى التى تعتبر خط الإمداد الرئيسى لقوات العدوان الإيطالي الذى لم يوقف كما يقتضى ذلك مبدأ الحياد فأطلق العنان للمعتدى وحُرم ضحية العدوان من وسائل رده.

ونهاية الأمر قامت فقط برلمانات بعض الدول بما فيها دول مؤثرة كثيرا في عصبة الأمم باقرار أن المعتدين نجحوا في إحتلال جزء كبير من إثيوبيا وإقترحوا عدم الإستمرار في أي إجراءات إقتصادية كانت قد تقررت ضد الحكومة الإيطالية وكانت تلك الظروف التي دفعت الأرجنتين لطلب إنعقاد الجمعية العامة للنظر في وضع العدوان الإيطالي، عندها أدركت أن الأمر لم يكن مجرد معالجة قضية العدوان الإيطالي وإنما أكبر من ذلك بكثير.

عصبة الأمم مهددة:

أن بقاء عصبة الأمم رهين تماماً بأمنها الجماعي وبالثقة التي تضعها كل دولة في الإتفاقيات الدولية وبقيمة التعهدات والوعود للدول الصغيرة بأن وحدة أراضيها وإستقلالها سيتم إحترامها وتأمينها والمساواة بين دولها. وليس إلزام الدول الصعغيرة بقبول ما يملى عليها بما يضع الأخلاق العالمية في مهب الريح، كأن التوقيع على اتفاقية الميثاق له جدواة فقط عندما تتضرر المصالح المباشرة للدول الكبرى الموقعة على الإتفاق.

أننى أتيت للجمعية العمومية في وقت يتعرض فيه شعبى لخطر القضاء عيه وإذا مساكان إنتظار دعم عصبة الأمم شكل الضربة القاضية، فأسمحوا لي أن أتحدث بصراحة تامة ومباشرة كما يتستوجب مبدأ المساواة بين الدول الأعضاء، فاقول أن مملكة الرب لها وحدها الأفضلية على الأخر، فهل يمكن أن تفلت حكومة من العقاب على تدمير شعب ضعيف إن ال الأوان قد أن لهذا الشعب الضعيف أن يطلب من عصبة الأمم أن تعطى حكمها بحرية تامة وسيشهد الله والتاريخ على هذا الحكم.

أننى قيمت أن العقوبات غير المناسبة المطبقة لم تحقق أهدافها ولن تغلي عقوبات غير مناسبة عمدا وغير مطبقة عمدا فى وقف عدوان، إن المسألة ليست إستحالة وقف معتد وإنما رفض ايقافه. أن إثيوبيا طالبت وتطالب بمنحها مساعدات مإلية فهل هذا مستحيل فى وقت منحت المساعدات لدولتين كانتا بالتحديد من الرافضين لتطبيق العقوبات على المعتدى؟

أنه من المؤلم أن أجد عشية سعيى للدفاع عن شعبى أمام الجمعية العمومية ، مبدرة لرفع العقوبات عن الحكومة الإيطالية مع إنتهاكاتها العديدة لإتفاقات عدم اللجوء للسلاح وإستخدام وسائل القتال البربرية يما يعنى ترك إثيوبيا ضحية للمعتدي والركوع له.

أن هناك مقترحات أمام الجمعية لإصلاح ميثاق عصبة الأمم لتصبح اكثر فعالية، لضمان الأمن الجماعي، لكن هل الميثاق الذي يحتاج للإصلاح؟ وهل التعهدات الدولية لها قيمة إذا إفتقدت الإرادة؟ أنها الأخلاق العالمية التي تتطلب الإصلاح وليس مواد الميثاق.

فباسم شعب إثيوبيا الدولة العضو في عصبة الأمم، أطلب من الجمعية العامة الإجراءات المناسبة التي تضمن إحترام الميثاق والإلتزام به، وأجدد إحتجاجي على انتهاك الإتفاقيات التي أضحى شعب إثيوبيا ضحية لها، وأعلن للعالم أننا لنن نركع للقوة وسنحتفظ بطلباتنا وسنستخدم كافة وسائل قوتنا لنصرة الحق وإحترام الميثاق. أنني أسأل ال 52 دولة التي وعدت شعب إثيوبيا بمساعدته في مقاومة المعتدى ماذا تريد أن تفعله لإثيوبيا؟ وللدول العظمى التي وعدت بضمان الأمن الجماعي للدول الصغيرة التي قد يتهددها نفس المصير الذي تعانى منه إثيوبيا ماهي الإجراءات التي تنوي إتخاذها؟

يا ممثلى العالم لقد قدمت لجنيف لألقى وسطكم أكثر واجبات رئيس دولة إيلاما فما هو الرد الذى سأعود به لشعبى؟

# الإعلان الذي أصدره الحاكم العام للسودان بخصوص دخول الحرب ضد أيطاليا والمانيا في 11/ يونيو 1940م (أ)

" أعلن لكم أن موسوليني وحكومته الفاشية في إيطاليا إنتهزوا الفرصة، عندما كانت قوات صاحب الجلالة البريطانية والجمهورية الفرنسية منهمكة في صراع شديد مه هتلر ألمانيا، لتجديد سياستهم في التوسع القومي، والتي بدأت بإغتصاب إثيوبيا وألبانيا. عليه، فإن حكومتي بريطانيا وفرنسا المتحالفتين، اللتين تسصممان على مقاومة أي أعمال عدوانية أخرى من الدول القوية، تعلنان حالة حرب ضيد الحكومة الإيطالية. وكنتيجة لهذه الأحداث فإن الحرب التي إشتعلت وبضراوة كبيرة في شمال فرنسا ستنتشر إلى مناطق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وأن السودان الإنجليزي - المصرى عرضة الآن لأن يدخل في نطاق العمليات العسكرية النشطة. وللدفاع المحلى عن السودان فإن القوات البرية والجوية الموجودة في القطر ستناهض العدو بقوة. وستتوافق أفعالهم مع قــوات التحالف تلك. وبهذه الجيوش العظيمة فإنهم يجتمعون ضد قوات الحقد والمكر والتي يجب قهرها ليصبح العالم في سلام مرة أخرى. نحن مستعدون لأي طارئ داخلي قد يحصل. وكما أن الجنود مازمون أن يقاتلوا حتى الموت، كذلك المدنيين الذين قد يطلب منهم مواجهة المخاطر والمتاعب التي تسببها أفعال العدو من طريق الجو أو البر. إن واجبنا واضح. وهو الشجاعة وحفظ النظام وتنفيد التوجيهات التي تصدرها السلطات العسكرية والمدنية، وإننا نتمسك بقوة بإيماننا في النصر لقضيتنا العادلة. إلهي إحمها".

<sup>(1)</sup> المصدر بمحمود صالح عثمان صالح، الوثائق البريطانية عن السودان، مركز عبد الكريم مير غنى، الخرطوم 2002م، مج /1 – ص 44.

#### ملحق رقم (5)

خطاب الإمبراطور هيلاسلاسي عند عبوره للحدود السودانية - الأثيوبية بمنطقة (أم عدالا) عائداً لبلاده بعد خمس سنوات في المنفى بتاريخ 21 / يناير 1941م (1)

ونحن نعود إليوم لأرضنا نريد أن نوجه شكرنا لقائد الجيش السودانى اللواء بلات على التمينات الطيبة التى عبر لنا عنها عبركم أصالة عن نفسه وإنابة عن ضباطه ومقاتلية.

أن سعادتنا عظيمة بأن نلتقى من جديد مع شعبنا الحبيب الذى كان، وهو فى انتظارنا، عوننا ابان الخمس سنوات الأخيرة وتشوقه لرؤيتنا، يقاتل دفاعا عن استقلاله بأيديه وعضلاته ضد الغازى.

ونود أن نبين للواء بلات ثقتنا التامة في تحرير شعبنا الكامل للبلاد بمساعدة بريطانيا العظمى التي بتضحياتها الجسام قدمت أسلحتها الفعالة لتحرير كل من كان تحت سيطرة الفاشية والنازية.

ونود كذلك أن نؤكد له الثقة العظيمة التى وضعناها وشعبنا فى العون الدى تلقيناه من حليفتنا بريطانيا للتصدى لعدونا المشترك. أن النجاح الذى تحقق بجهد ومثابرة يبعث كثيرا من الرضى لمن قام به.

فى هذه اللحظة التى دخل فى تجربتها شعبى بلدينا، نريدك أن تبلغ اللواء بلات إلى أي مدى نحن تواقون لرؤية يوم سعادتنا المتبادلة عند تتويج قدرات الجيش تحبت قيادته المقتدرة والنيرة وقدرات كافة القوات البريطانية مع قواتنا بالنصر.

كما نود ونتمنى نفس لحظات السعادة بالنصر لمن أختير للقيام بهذا الدور فى قوة أثيوبيا العسكرية وهو الأن بهذا المكان الذى ستكون فيه العلاقات الوثيقة بين أثيوبيا وبريطانيا العظمى خالدة على الدوام.

وسنظل أيضاً نذكر القائد العسكرى البريطاني وضباطه الذين كانوا أول من وجه ضربة النصر والذين هم الأن وسط قواتنا المقاتلة.

The IMPERIAL ETHIOPIAN MINISTRY OF INFORMATION : Model of the Publication and Foreign Languages, Selected Speeches of his IMPERIAL MAJESTY HAILESELASSIE First 1918 to 1967, PRESS DEPARTMENT –Addis Ababa, 1967, P. 328

وفى مناسبة دخولنا لأراضينا وإتحادنا مع شعبنا، لن ننسى كذلك شعب بريطانيا العظمى العظيم الذى حفانا بالإستقبال القلبى الدافئ ولن ننسى أبدا أننا مدينون لهذا الشعب فى وفاته العميق بتعهداته تجاه معاناة شعبنا وفى تشجيعه لنا فى وقت الشدة ذاك.

ولن ننسى أبدأ حُسن الإستقبال الأخوى الدّى وجدناه من السلطات السودانية والمحكومة والشعب خلال فترة إقامتنا بالخرطوم. والحكومة والشعب خلال فترة إقامتنا بالخرطوم. وفي الختام أشكرك نيابة عن نفسى للتمينات الطيبة التي عبرت عنها لنا.

# رسالة مؤتمر الخريجين للحاكم العام بخصوص المطالبة بحق تقرير المصير بعد الحرب العالمية الثانية – بتاريخ 3 / أبريل 1942م. (1)

يُشرف مؤتمر الخريجين أن يرفع إلى فخامتكم، بحكم وضعكم كممثل لحكومة صاحب الجلالة الملك جورج السادس وحكومة جلالة الملك فاروق الأول، المذكرة التإلية التى تُعبر عن تطلعات سكان السودان في الوقت الحالى:

" إن التطورات فى العالم وأحداث الحرب الحالية الهمت الشعوب برغبة شديدة لتأكيد العدالة الإنسانية وحرية الشعوب، ولقد عبر عن ذلك فى تصريحات الساسة البريطانيين وسجل فى إتفاقات القادة الديموقر اطيين.

أن الشعب السوداني، كواحد من هذه الشعوب التي تعاونت مع الإمبراطورية البريطانية منذ إندلاع الحرب، تعلم تماما حقوقها كامة تتشد الحياة، بعد سنوات قضتها تحت حكم نظامي. إن المؤتمر، الذي يمثل الرأي العام المستنير، والذي في حد ذاته إحدى "الثمار الناضجة" للحكم الثنائي، يشعر بمسؤولياته الجسيمة نحو القطر وكل أهله.

وعليه، فإن المؤتمر يرفع هذه المذكرة آملاً أن تُؤخذ في الإعتبار الذي تستحقه، ويتوقع أن يُرحب بها. أن المؤتمر واثق أن هذه المدذكرة تعبر بصدق عن رغبات وتطلعات هذا القطر:

1 – أن يصدر، فى أول فرصة ممكنة، تصريح مشترك من الحكومتين البريطانية والمصرية، بمنح السودان، فى حدوده الجغرافية، حق تقرير المصير، مباشرة بعد الحرب، وأن يؤمن هذا الحق بضمانات تؤكد حق السودانيين فى تقرير حقوقهم الطبيعية مع مصر فى إتفاق خاص بين الأمة المصرية والأمة السودانية.

<sup>(1)</sup> المصدر: محمود صالح عثمان صالح، الوثائق البريطانية عن السودان، مركز عبد الكريم مير غنى، مج /1 \_ ص 74 -75.

- 2 تشكيل هيئة تمثيلية للسودانيين لإجازة الموازنة والقوانين.
- 3 تشكيل مجلس عال للتعليم، يتكون من غالبية سودانية، وتخصيص ما لا
   يقل عن 12 في المئة من الميزانية للتعليم.
  - 4 فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
- 5 الغاء قانون المناطق المقفولة، ورفع القيود الموضوعة على التجارة والتنقل للسودانيين داخل القطر.
  - 6 إصدار تشريع يُحدد الجنسية السودانية.
- 7 وقف الهجرة، في ما عدا الحدود المتفق عليها في المعاهدة الإنجليزية المصرية.
  - 8 إنهاء عقد الشركة الزراعية السودانية عنه إنتهائه.
  - 9 تنفيذ مبدأ رفاهية السودانيين وأوليتهم في الوظائف الحكومية كما يلي:
- (أ) منح السودانيين فرصة للمشاركة الفعلية في حكم البلاد، ويترتب على هذا تعيين سودانيين في وظائف ذات مسؤولية سياسية، في كل الفروع الرئيسية للحكومة.
  - (ب) أن يقتصر التعيين للوظائف الحكومية على السودانيين.

وبالنظر إلى الوظائف التى من الضرورى أن يُعين فيها غير سودانيين، يجب أن تملأ بأشخاص يخدمون بعقود محددة، ويُدرب السودانيون في هذه الأثناء لملء الوظائف عند إنتهاء مدة العقود.

- 10 تمكين السودانيين من إســتغلال مــوارد القطــر التجاريــة والزراعيــة والصناعية.
- 11 اصدار قانون يفرض على الشركات والمحال التجارية الإلتزام بحفظ نسب معقولة من وظائفها للسودانيين.
- 12 الغاء الإعانات لمدارس الإرساليات وتوحيد مناهج التعليم بين الـشمال والجنوب.

هذه هي المطالب التي، إذا ما استجيب لها، نعتقد أنها ستلبي رغبات السودانيين في الوقت الحاضر. إن المؤتمر يتطلع لمساعدتكم ويأمل أن يُحظي بما يفيد موافقتكم عليها والشروع في تنفيذها.

ملحق رقم (7)

| لمستخدمة باليوبيا واريتزيا                                         | لة بالرتب والألقاب ا | منحق رحم (/)    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| ssss                                                               | المنسوب إليه         | اللقب           |
| المالك، وهو خاص برئيس قبائل الساهو                                 | وطني قديم            | اوانه           |
| رنيس قبائل الساهو                                                  | وطنى قديم            |                 |
| الأمير أو الرئيس، خاص ببنى عامر                                    |                      | شوم<br>دقلل     |
| قائد الألف                                                         |                      | شالقا           |
| صول                                                                | حبشي                 | باشاي           |
| ضابط بدرجة قبطان                                                   | <u>حبشي</u>          | برمبر اس        |
| Li to li un                                                        | حبشي                 | بلاته           |
| قائد الجناح الأيسر<br>قائممقام أو قائد الجناح الأيمن               | حبشي                 | جر از ماش       |
| فانمهام أو فاند الجناح الإيمل                                      | حبثني                | قنزماش          |
| الماشي أمام الملك                                                  | حبشي                 | أزماش           |
| بکباشی او منجور                                                    | حبشي                 | فیتور اری       |
| رنيس البلد قائد الجناح الأيسر أو الكولونيل                         | حبشي                 | كنتيباي         |
| فائد الجناع الإيسر أو الموتويين القائد الأعلى أو الجنرال أو مارشال | حبشي                 | دجياز ماش       |
| كلى الحكمة                                                         | حبتني                |                 |
| الوكيل، هو لقب نانب مصوع وحرقيقوا                                  | حبشي                 | بيلاتين جيتا    |
|                                                                    | ترکی                 | النائب          |
| سيد او الأمير                                                      | ترکی                 | الأفندي         |
|                                                                    | ترکی                 | البيك           |
| فارس                                                               | ترکی                 | الباشا          |
| فارس فابط فارس ضابط                                                | ايطالي               | کولیر ي         |
| قائد                                                               | ايطالي               | كوليري أوفيشالي |
| الضابط الأكبر                                                      | ايطالي               | كمندتور         |
| حامل اكبر قلادة                                                    | ايطالي               | غراند أوفيشالي  |
| المحاس المجر                                                       | ايطالي               | غراند كردوني    |

سلموس : شبكة الإلترنت، موقع : www.mokhtar.ca

#### ملحق رقم (8):

# قائمة بأسماء شهداء قوة دفاع السودان عند تحرير اثيوبيا 1941م

القيادة العامة لقوات الشعب السلمة اد أرة الاستخبارات العسسكرية المعرطوم المعرطوم المعرط به ١٩٨٧ ٨ كالتاريخ : ١٩٨٧ منافسر ١٩٨٢ ١٠ ١٠ ١٠ منافسر ١٩٨٢ ١٠ ١٠ منافسر ١٩٨٢ م

# السب مريردار الوتالله المركز ٥

الشهدا السودانيين في العرب العالمية الشهدا السودانييسة بأثوبيسسا

ومرفق لسيادتكم طبيه الكسيف الذى واقتنبا بسه السيفارة البريطانية فى أديس أبابا يحبوى أسميساء الشبهداء الذين استشبهدوا أبان الحبرب العالميسسة الثانية فى أثيوبيا .

٢٠ محول لكيم للاحتفاظ به في سجلاتكم ميسيع
 أحيبار أسما الذين استشهدوا بن وحدثكم ب

وشـــکرا ،

الميناية الموان الميناية المي

- 1.1.1 /E

قائمة الشهدا<sup>ع</sup> المعاربين السودانيين التابعين لقوة دفاع السودان أثنيسا<sup>ع</sup> العرب المالمية الثانيسة بأثيوبيسيا

| •  | التابع لها الشهيد                        | الوحدة | الام                  | ,     |
|----|------------------------------------------|--------|-----------------------|-------|
| i  |                                          |        | 7                     |       |
|    | الهجانسية                                | فرقة   | عدالقادر خسيسس        | 3     |
| 1  | •                                        | •      | عدالباعيد محسيد       | ۲     |
|    | •                                        |        | عدالرسول بابكر أحسد   | ٣     |
|    | <sup>1</sup> • · · · · · · · · · · · · • | •      | عدالله حبيده محسيد    | ,     |
| ١  | •                                        | •      | .1                    |       |
|    |                                          |        | أحـــــه سعيــــــه   | 0     |
|    |                                          | -      | طب حسن الشيسيخ        | ٦     |
|    | •                                        | •      | اللبه جابسو جامسيا    | Y     |
| 1  | •                                        | •      | بالتـــل كــــوا      |       |
| ı  | •                                        | . •    | ابطــــران کاکــــــن | ٩     |
| 1  | •                                        | •      | اعســـــ أجـــــاب    | ١,    |
| 1  | •                                        | •      |                       | ,, 1  |
| 1  | •                                        |        | 1 1                   |       |
|    |                                          |        |                       | 14    |
|    |                                          | _      | جيمه فرج الله جنمسه   | 18    |
|    | en e | •      | احامست اجسسور         | 18    |
| 1  | •                                        | •      | حامست عسست            | ю     |
| 1  | , <b>.</b>                               | •      | حسين عجيسب            | n     |
|    | A <sup>®</sup>                           | •      | حسن معمد فضل الليسه   | w     |
| l  |                                          | •      |                       | ü     |
|    |                                          |        | ابد ما                |       |
|    | •                                        |        |                       | 19    |
|    |                                          | _      |                       | 7.    |
|    | •                                        | •      | ا منـــان شیتاکـــا   | n     |
| l. | •                                        | •      | ١ مكسس أبراهسسيم      | π   · |
| ľ  | •                                        | •      | ١ المسلم              | m     |
|    | •                                        | .      | ٢ معمد الطيسسب        |       |
| L  |                                          | ŗ      | '                     | `     |

| الوحده التابع لها الشهيد | ٦ الاســـم                                   |
|--------------------------|----------------------------------------------|
|                          | ۲۰ عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
|                          | ٣٢ صدالبجيسيد هيسيارون                       |
|                          | ۳۴ صدالوالـــــن<br>۲۲ صداللـــــه جالــــن  |
|                          | ٣٠ معاللسسه هييسيدان .                       |
| • •                      | r1 <del>[2</del> [7]                         |
|                          | ۲۷ أحسسه أساعيسل<br>۲۸ أحسد حدد عدالليه      |
|                          | P9 أحسب محسد آدم أ                           |
|                          | ا أحسب يسب                                   |
|                          | ۱) بایکسر جسارة اللیب<br>۱۲ بندون طبین محسید |
|                          | ۲۲ مشسسير التجانسين                          |
|                          | ·                                            |
|                          | ه) نکسیس آدرییس در ۱۲ جدریسل آبهکسیر         |
|                          | ٤٧ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| . •                      | ۱۸ جسور باسس برحسیس                          |
|                          | د مسرح مداللب                                |

|   | <del></del> |           |        | terate at the control of                          |
|---|-------------|-----------|--------|---------------------------------------------------|
|   | ا الشهيد    | التابع لم | الوحدة | , IK                                              |
|   | الشرقيسة    | العرب     | فرقة   | ۱ ا مسین بریسیا                                   |
|   |             | •         |        | 1 1                                               |
|   |             |           |        | ۲ه أدريسان أبراهسسيم                              |
|   |             |           | _      | ۵۳ آدریسان موسسسان                                |
|   |             |           | •      | ) ه اسعــق سعمد محـــو <sup>ن</sup>               |
| i | •           |           | •      | ه ه أساعيــــــــــ أحمــــــــــــــــــــــــــ |
|   | •           | •         | •      | ا عليل معسد باستسدا                               |
|   | •           | •         | •      | V                                                 |
|   | •           | •         | •      | ٨٥ مرحسوم خير السيست                              |
| - | •           | •         | •      | وه مدنس عبدالعزيسيز                               |
|   | •           | •         | •      | رو معسك آدم السسطة                                |
| 1 | •           | •         | • .    | 71                                                |
| 1 | (76.07) *   | •         |        | 1 1                                               |
| 1 | (95000)     |           |        | 77 معسست                                          |
| l | •           | •         | .      | 7.7                                               |
|   | •           | •         | . 1    | ع الفالــــ                                       |
| l | ٠.          | •         | 1      | ا ۱۵ مصله خباسیس                                  |
| 1 |             |           |        | 77                                                |
| ľ | _           |           | - 1    | ٦٧ يوسي أحصية مجداللية                            |
|   | _           | •         | -      | ٦٨ موسين الغاليين                                 |
|   | •           | •         | - 1    | ا ۲۶ موسس ناتسو                                   |
|   | •           | •         | . 1    | ۷۰ ناصـــر عســر                                  |
|   | •           |           | •      | ۷۱ مستر بیکست                                     |
|   | • .         | •         | •      | 4 YY                                              |
|   | •           | •         | •      |                                                   |
|   | •           | •         | .      | ا الاستان سميند طاسر                              |
|   | • .         | •         | .      | ٧٤ يعسن سعيب عصب<br>٧٥ يوســـف أحــــــ           |
|   | • .         | •         | .      | <b>12</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   |
|   |             |           |        | ٧٦ ايوســـف علـــــن                              |
|   |             |           |        |                                                   |

| الوحدة التابع لها الشهيد  |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 11 3 3 2                  | ۲۷ ایکسر سلیسسان     |
| فرقة العرب الفرقيب        | الملا حدالله طن ميسن |
|                           | ۷۱ طسس رضیسوان       |
|                           | ٨٠ مساب الله سمسد    |
|                           | الم داونود أساميسل   |
|                           | ٨١ هجسرو يوسف أهسد   |
|                           | ٨٧ محسد بسيوش        |
| الغرف الاستوالي           | AS                   |
| الغرف الاستوائيه          | Ab Vac Commel        |
| بوليس مديوية أعالى النيـل | AN                   |
|                           |                      |
| الالاى المدفعية السوداني  |                      |
|                           | 1                    |
|                           |                      |
|                           | ٨٧ حدالقادر العسبوض  |
|                           | هه مدالهـــادی       |
|                           | ٨١ مدالسرازق بغيست   |
|                           | ٩٠ احسد وابسسن       |
|                           | ۱۱ فنسسل آدم         |
|                           | ١٤ معموب أبهكر عثمان |
|                           | ۹۲ سعسد عثمان سعسد   |
| • • • •                   | ١٤ مسسارا معسد       |
|                           | ١٠ سعيد طن سمسد      |
| •                         | ١٦ طـــه بـــادی٠    |

| سسسسسددوس.<br>تابع لها الشهبيد | الوحده ال                              |                        | ٢    |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------|
|                                | ······································ |                        |      |
| متطوعيين                       | كتيسة ال                               | الزاكن طبى سنوسيين     |      |
|                                |                                        | اجابىسو أحسسو          | 376  |
|                                |                                        | قسم الله رزق اللـــــه |      |
|                                |                                        | حبيب أبسو شطــــــه    | m    |
|                                |                                        | حبيب الليه أبرامييم    |      |
|                                |                                        | حاميد ميسرزوق          |      |
| ·                              |                                        | ماشـــم عجبنـــا       |      |
|                                | •                                      | حســـن عدالرحــــن     |      |
|                                | •                                      | حسن أحسد يواسين        | ı    |
| Ċ                              | •                                      | حسسين أحسد آدم         |      |
| ·                              | •                                      | محسسد البشسير          | 1111 |
|                                |                                        |                        | 371  |
|                                |                                        |                        | 1    |
|                                | •                                      | 1                      | 1    |
|                                | •                                      | -J—— V                 |      |
|                                |                                        | نونجــــو أـــــرام    | i    |
|                                | •                                      | عثـــان موســـي        | 1    |
|                                | •                                      | محمد عابون عيد كافيسى  | 15.  |
| '                              |                                        |                        | ┦    |

## الوثائسق

# صور بعض الوثائــق

(1) وثيقة بتاريخ 1/أكتوبر 1914م، بها التقرير الشهري للمضابرات البريطانية بأديس أبابا.

# المصدر: دار الوثائق المركزية- الخرطوم رقم Intel:Class1/Box 15/Piece 73

- (2) وثيقة بتاريخ 5 أغسطس 1935م، مرسلة من حاكم كسلا البريطاني، تتضمن ترجمة لإعلان الجنرال دى بونو، قيام الحكومة الإيطالية في الحبشة ومنشور للجنرال جرزياني.
- (3) وثيقة بتاريخ 18/يناير 1936م، تحمل تعليمات القائد العام البريطاني لقوة دفاع السودان بمنع أي اختراق للحدود من الإيطاليون أو الأثيوبيون.

# المصدر: دار الوثائق المركزية - الخرطوم، رقم: No:6664

(4) وثيقة بتاريخ 1937/7/13 حول بدء الترتيبات الرسمية لمواجهة تدفق اللاجنون الأثيوبيون.

المصدر: دار الوثائق المركزية \_ الخرطوم: No: 70114

BRITISH LEGATION.

ADES ABABA.

Intelligence Report 10 .10 . o ptember 1914

... uotober 1914

The orders given to the soldiers to collect after Mascal Political A great r view is spoken of as to lava not been concelled. this place after the cutting of the wass in three weeks or

a month's time.

Begun Elimeil has so fff fur a is known, made no move er yet, and is not likely to move till after harvest at any rete.

Certain new maxes have been imposed, and the cattle which is one dollar for every four head is said to be yield Another tex is to be a lane and preparty tax in Add motion, for which surveys are being noise.

The Mascal fentivities were at : unded by about 20,000 geople

The Abyssinian Government does no business, and remain In spite of the steady profoundly interested in the war. publication of official news supplied by the Foreign Office, there is a great crop of wild rumours, spread by the enemies or the Allies.

Lij Yasu is said to be soon going to hunt liens with sejas Hado in the Arussi country, but this is very uncertain.

Foreign

The tension with Italy at one time was asute. Strong representations in favour of peace were mand; the French Minister and the English Charges, The position is new street normal. proved efficacious.

As regardad Dejas Gabra Selassi, negetiki progress with the Italian Kinister by which toltra to surrender himself in Adis Ababs, under a marantee for hi The Abune and the Itchegeli nave also been life.

BRITISH LEGATION,

ADIS ABABA.

to be reject Cabra colleged to intervene in his favour.

tij Yasu nyesaru to have premised the Italian Minister the in it becomes necessary to arrest mins Cabra Pelessi, only a small force of the soldiers now in Tigre will be sent,

but there is nothing certain about it jet, and there are many of the younger men she are hoping for a fight.

hone of the usual bancal appointments and premotions are yet announced.

Harar

There have been vague reports o raids and counter raids

in the ugaden country, and Dejac Toffer: is said to be going

to Jirjiggs with a force, estensibly to must liens, but really

to be ready for the Eullan's horsonen who are said to be in

the reighbourhood. This news is not confirmed from Berbers

and is probably incorrect. The British Consul at Hararia

is absent, and there is no means of sifting Marks news.

The Ughar of the dadaburst appears to have called in Abyscinian seldiers to take taxes from some of the border tribes, who may be British.

there is a considerable novement among the mealers caused by were and the Turkial call to arms. It is possible that the freed of this novement in the Turkial Concul sometime that the in correspondence with leading Moslems with here and in the been secused, though with no pressible seing in correspondence with the concil with no pressible seing in correspondence with the concil Mullah. There has been talk of a 'urkish or Germen Consulate at Jinus, but it is only talk

Arms traffic - u the representations of Italy, Jibuti had been tempor - arily closed to the passage of arms.

Six terman or Austrian field guns, quita firers, arrived at

#### BUTTISE LEGATION,

ADIS ABABA.

But the had decided them as machinery, they were conficult ed to are now but most by the Erench authorities for drill and i structional process.

men others at least log to Sheikh Khojali of the Beni Shanga These are repaired mussian rifles.

Trade

wing to regular traffic from Fort liden, the Gore Gumbe -la victe seems to be good, but that of /dis Ababa is very bad like Arceb trade to Aden was mostly in to hands of German and Austrian agents, who have now consed buying.

Personal

In reply to a call for extillery officers; Captain bandfore, seting Consul, has been parmitted to join the Army.

( wigned ) | C.B.L. Dought; Sylie

wade 28 p app.

5th. August, 1955

Mo./K.P./BOR/95.2.5

STRICTLY CONFIDENTIAL

## Olvil Secretary

- (1) Attached you will find my Intelligence Report So. XXX. together with a rough translation of a proclamation by General De Bono the High Commission er of Italian East Africa which has received wide publicity.
- (2) Certain of the paragraphs give a valuable eidelight on the situation as it is developing across the border. In particular one notes with apprehension the lack of grain outlivation by the native population and the increasing number of Budanese labelthers the have been recrifted.

ACTIMO GOVERNOR KARBATA

(C, P.S. )

10.9.15

On his tiight or took with him nie Comily and the money he looted from the population of Ethiopia. Thus now the whole of Ethiopia is governed under the famous, great and civilised Emperor of Ethiopia, Mis So you must understand Majesty the King of Italy. that further no other authority is existing in Ethiopia except that of the great government of Italy, and this government has made his principal town (capital) Addis Ababa, and from there we will issue rules and orders -.. which must be obeyed by all the population of Ethiopia.

You, the population of Western Ethiopia, do not hear the false rumours told by your enemy for his own benefit, and this is the true thing. Open your eyes, the conquering Italian Army has occupied the whole of TIGRE, SHOWA, OGADEN, HARRAR and MEGA.

The principal officials who joined the famous

den to:-Mr. Att.

.B.1.

grant and appropriate following

Has Kabada Mengasha, and these are respected and in high positions.

The strong government of Italy is working with energy to spread in Ethiopia peace and progress. So you e Office population of Western Ethiopia if you do not wish to be exterminated, obey this government.

You population of Western Ethiopia, take in ming that your governor is the Italian Government, and in Bo you must join Esthiopia there is no other Government. the population of Ethiopia who are under the King of Ital and who is Emperor now of Ethiopia. God may keep the

### TRANSLATION.

For fifty years you used to be ruled as the slaves under mother nation. The numbers of the nation are smaller than you are. They drove you born. And you use to be ruled with heavy burden. By the Will of od with the power of his militaries the Italian Government defections and took all the country.

Italian Government launched this peace your freedom, for your own benefit to give you wind and to live under the protection of his flag. You were pressed by them in all your life. Do you think that you have no any knowledge than they do the old rulers are fooling you by giving such advice you know what kind of reward you will get them later. Up to the time of now they used to you down. Don't listen to the word whom are decomposed. It is just for their own benefit not for you bon't listen to the cheaters advice.

Government chase them out of your country. Accept talians there is not any other Government in Eth

The Agent of the King, General Governor, The Marshal of Italian GARACIAN. Contendent, Engineer Troops, OMDURMAN, Officer Commenting, Camel Corps, EL OMID.

I om directed to forward you the follow provisional instructions for S.D.F. troops operating on the SUDAM-ERITHKAM-ETHIOPIAN Frontiers, and to inform you that the provisional instructions contains these Headquarters Oypher Tologram No. V.55. date 9th September, 1935, and lotter number 8.8./C.R./65 dated 10th Reptember, 1955, are hereby cancelled.

or Abyentatan frontiers under any pretext whatebees

If either Italians or Abyssinians attem to use Sudan territory for flowing nevenents again each other, or eracd parties enter Sudan territory; they will be stepped, discused, and sent to consentration camps already netified. In the unlikely 'event afouch parties of either side being so large that they are beyond the power of our troops to diswith, a protest will be ledged with the Italian or 'Abyssinian domander, our troops will withdraw from contact and an immediate report will be made by the existent means available to these Seadquarters. In this commercies, the strictest military presentions against surprise will be taken when dealing with an such parties.

p. Refugees or armed non after disarring to be sent to mearest concentration camp or head-quarters under essent or otherwise as mecessary in opinion of our essential or at the specific allow and require an individual of these bean rides there is no reason to doubt to perform the frantier. If thus required to re-cross the frantier, such individual will-retain his arms.

I on to request that you will poknowled receipt of this letter.

66646 1956 AR OL

Keineken, CRIMBAL STAFF.

Copy to 1- Civil Booretary. (4)

# COPY OF TELEGRAM

Proms- Deputy Governor, Mairobi.

To :-A/Governor-deneral Khartoum.

AD :- 16.08 hrs. 13:7:37 Reod:- 17:14 hrs.

SECRET

Addressed to the Secretary of State for the onles repeated to the Governor General Khartoum.

Reference my secret telegram No. 144.

both reported entered the Colony immediately Rest of Lake Rudolph with large numbers of Ethiopian refugeos estimated thousand. Arrangemen, mill be made on their persystet in my escret telent

Director of Public Security. 92. B. 1.

HQ., Sudan Defence Force (3).

256





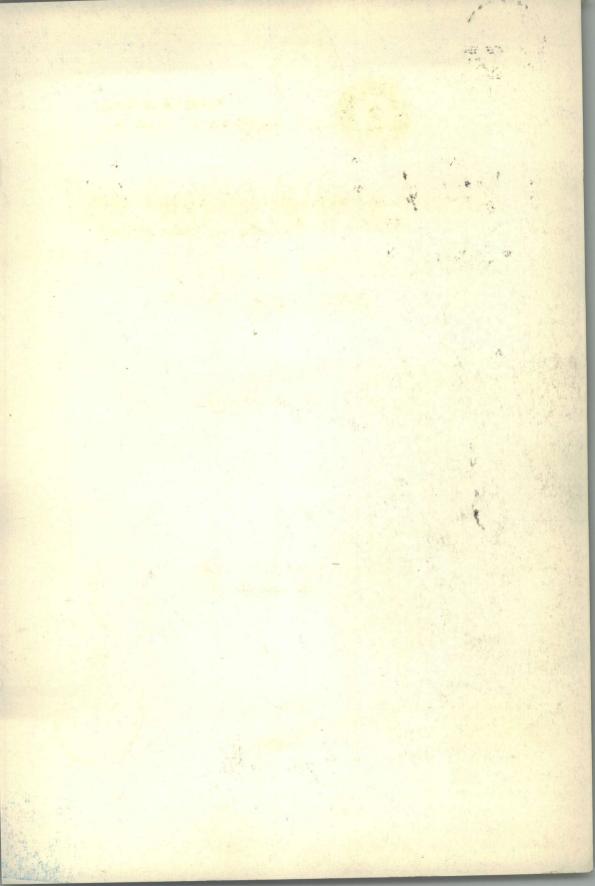

# International University of Africa Centre of Research & African Studies



The Sudanese Role In Liberation of Ethiopia & Resorting Empire Haile Sellasie To His Throne 1935-1941



Edited by: SALIH MOHAMMED ALI OMER

